

# 



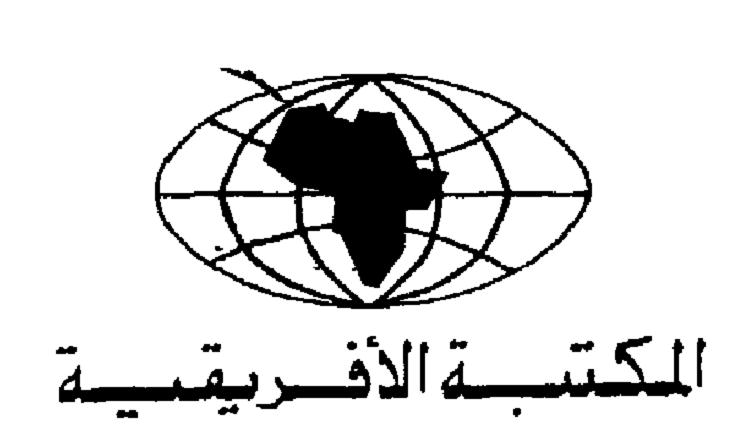



# صفحات من اربخ الصومال

عيدأح محمدف ريالسيدجاج



## المحتويات

| صفحة |                                                  |                |
|------|--------------------------------------------------|----------------|
| ٥    | ······                                           | مقدمة          |
| ٧    | الصراع بين الصومال والحبشة                       | الفصل الأول:   |
| ٧    | دخول الإسلام فى الصومال وتأسيس الإمارات الزيلعية |                |
| ١٤   | بدء الصراع بين الصومال والحبشة                   |                |
| ۲.   | فتح الحبشة                                       |                |
| ۳۷   | الأحوال السياسية في الصومال في أواخر القرن ١٩    | الفصل الثاني : |
| ٣٧   | الغزو الاستعماري للصومال                         |                |
| ه ځ  | اندفاع ثورة محمد بن عبد الله حسن                 |                |
|      | التجربة الحزبية فى الصومال قبل ثورة              | الفصل الثالث:  |
| ٥٨   | ۲۱ أكتوبر ۱۹۹۹                                   |                |
| 71   | تأسيس حزب وحدة الشباب الصومالى                   |                |
| ۸٥   | تأسيس حزب وحدة صوماليا الكبرى                    |                |
| 9 4  | تأسيس حزب الرابطة الوطنية                        |                |

#### صفحة

|     | الفصل الرابع: التجربة الحزبية في الصومال بعد ثورة |  |
|-----|---------------------------------------------------|--|
| ١٠٠ | ٢١ أكتوبر ١٩٦٩                                    |  |
| ۱۱۰ | تكوين الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى             |  |
| 147 | السمات المميزة للتجربة الحزبية الثانية            |  |

,

## يست عدالله الدَّه الرَّحِسَيْ الرَّحِسَيْ ع

### مهترسمته

فى أثناء زيارتى لجمهورية الصومال ، لاحظت الحب والتقدير من الشعب الصومالى للشعب المصرى ، وبلدنا الحبيب مصر ، وهم لا ينسون استشهاد «كال صلاح الدين » عام ١٩٦٠ فى سبيل استقلال الصومال ، ومعاونة مصر لهم بالسلاح والعتاد فى حوادث الحدود مع الحبشة عام ١٩٦٤ ، ووقفة مصر معهم خلال حربهم فى الأوجادين والصومال الغربى عام ١٩٧٧ م ، كا أن الشعب الصومالى لا ينسى رحلة والمكة حتشبسوت » إلى بلاده .

ولهذا فقد وجدت أن أقدم صفحات من تاريخ الصومال، واخترت ثلاث مراحل فى تاريخ الصومال، فبدأت بجزء من تاريخ الصومال فى العصور الوسطى والصراع بين الصومال والحبشة، وهو الصراع الذى ما زال مستمرًّا حتى الآن، ثم تكلمت فى الفصل الثانى عن الغزو الاستعمارى لأراضى الصومال، وكيف وقع بين برائن الاستعمار، وكيف تمزق يمنهم إلى خمسة أجزاء، وتحدثت عن ثورة الاستعمار، وكيف تما والتى أطلق عليها (ثورة الدراويش)، وكيف أن بعد نجاحها فشلت بسبب التدخل الأجنبى.

وفى الفصلين الثالث والرابع تحدثت عن تاريخ الصومال الحديث وقد ركزت على التجربة الحزبية فى الصومال وقد تناولت التجربة الحزبية فى جمهورية الصومال الديمقراطية ، وهى التى تكونت من الصومال الإنجليزى والصومال الإيطالي مبينًا تكوين أحزابها وسماتها المميزة ، وقد فصلت التجربة الحزبية قبل قيام ثورة أكتوبر ١٩٦٩م عن التجربة بعد قيام تلك الثورة ، لاختلاف الظروف والملابسات فى كل منها.

لذلك أرجو أن أكون قد وفقت فى عرض هذه الصفحات من تاريخ الصومال .

والله الموفق.

عميد ا. ح محمد فريد السيد حجاج

## الفصت اللأول

## الصراع بين الصومال والحبشة

# دخول الإسلام في الصومال وتأسيس الإمارات الزيلعية:

دخل الإسلام فى الصومال منذ أيامه الأولى ، وبلخوله انتهت تقريبًا فترة الهدوء والاستقرار اللذين خيا على الصومال حقبة من الزمن وتحديد تاريخ دخول الإسلام فى الصومال من النقط الهامة لأنه له علاقة قوية ووثيقة بنضال شعب الصومال وفى الواقع ، إن تاريخ دخول الإسلام فى الصومال هو موضع اختلاف كثير من الكتاب والمؤرخين المعاصرين ، فاختلفت آراؤهم ، وتباينت وجهات نظرهم ، لعدم توفر المعلومات الكافية التى تحدد ذلك التاريخ ، والمعتقد أن أرجح الأدلة وأقربها إلى المعلومات الكافية التى تحدد ذلك التاريخ ، والمعتقد أن أرجح الأدلة وأقربها إلى الحقيقة ما ذهب إليه بعض المؤرخين من أن الإسلام ظهر فى الصومال قبل هجرة الرسول إلى المدينة المنورة عن طريق الصحابة المهاجرين إلى الحبشة .

وأوضح دليل على أقدمية الصومال في الإسلام (١) المخطوطات العربية التي عثر عليها في بعض مقابر « مقديشيو » والتي يعود تاريخها إلى بداية العصر الإسلامي ومن أقدمها خط عربي يعلوه « بسم الله الرحمن الرحم » عثر عليه على قبرسيدة تدعى « فاطمة بنت عبد الصمد يعقوب » المتوفاة في عصر يوم السبت ٢٢ جادي الأولى سنة ١٠١ هجرية ، وآخر على قبر سيدة تدعى « حاجة بنت مقدام محمد » المتوفاة في

<sup>(</sup>١) عمر الحاج تاريخ الصومال.

٥ ذي الحجة سنة ١٣٨ هجرية.

وإذا فرضنا أن متوسط العمر لكل من « فاطمة » ، ووالدها عبد الصمد ، وجدها يعقوب هو ٤٠ سنة ، فمن المؤكد أن «يعقوب» ولد قبل الهجرة بعشر سنوات والفرق بين تاريخي وفاة « فاطمة عبد الصمد» ، «وحاجة بنت مقدام» ٣٧ عاماً . والجدير بالإشارة أن اسمى (حاجة ، ومقدام) لا يزالان كثيرى الاستعال عند أهل «مقديشيو» حتى يومنا هذا .

ولا شك أن العثور على آثار إسلامية ذات قيمة تاريخية أمر محتمل جدًّا إذا ما أجريت حفريات وأبحاث أثرية فى مدن الصومال القديمة . وخلاصة القول فإن كل الدلائل تشير إلى أن الإسلام دخل فى الصومال قبل الهجرة المحمدية إلى المدينة المنورة .

ولقد تم استعراض هذه اللمحة الموجزة الخاصة بدخول الإسلام إلى الصومال نظرًا لأن حركات التحرير الصومالية ، وظهور الإسلام فيها متلازمان ، وعليه فإن تحديد تاريخ مجىء الإسلام فى الصومال يعنى تحديد تاريخ بدء حركة النضال المسلح فى الصومال على أساس مبادئ فكرية واضحة المعالم .. أساسها العقيدة الإسلامية التى كانت محور النزاع بين الصوماليين من جانب ، وبين الأحباش وحلفائهم الأوربيين من جانب آخر .

لقد ظهر الدين الإسلامي في وسط يتيح له الفرصة لانتشاره بيسر وسهولة ، إذ كان يحيطه من الشهال الغربي ، الحبشة المسيحية ، وفي الغرب جاله الوثنية ، التي لم تستقبله بترجاب على أقل تقدير، وكان لزاماً على الشعب الصومالى – الذي آمن بهذا الدين عن اقتناع كعقيدة مأن يحمل راية الدعوة للدين الإسلامي ومشعله المضيء في منطقة قرن أفريقيا . ومن الطبيعي أن ينتج عن ذلك احتكاكات واصطدامات بين الدعاة الصوماليين لهذه العقيدة والأحباش ، غير أنه يبدو أن فترة قد مضت دون أن تجد الحبشة فرصة لمحاربة انتشار الإسلام ومقاومته لدببين رئيسيين :

۱ – انشغال الحبشة بالصراع الدموى الذى قام بين المسيحيين واليهود الذين اغتصبوا عرش الحبشة من سنة ٩٢٥ – ٩٢٥م.

٢ - لم يكن للحبشة تنظيم سياسى ، ولا حكومة مركزية قوية ، وكانت عبارة عن سلطنات يتولى شئون كل منها حاكم خاص بها ، مما جعلها عاجزة عن الوقوف أمام التيار الجارف للعقيدة الإسلامية التى تبشر بالعدالة والمساواة والحرية وتحمل البساطة والسهولة بخلاف الفساد والظلم المنتشر فى الحبشة آن ذاك .

هذه العوامل مجتمعة غيرت مجرى الأمور وخلقت مجالا أوسع لانتشار الدين الإسلامي بصورة لم تتوقع من قبل ، فتأسست (الإمارات الزيلعية السبع) أو دول الطراز الإسلامي التي كانت في صراع مستمر مع الحبشة لفترة طويلة من الزمن ، هذه الإمارات هي :

ويرجع الفضل فى تأسيس الإمارات إلى المهاجرين العرب، والإمارات السبع كانت عبارة عن سبع محافظات يتولى شئون كل منها حاكم صومالى مستقل ذاتيًّا أو مستقل استقلالا كاملا فى بعض الأحيان ، وذلك إذا تولى حكم « زيلع » حاكم ضعيف التى كانت أيضاً منفذاً بجريًّا تجاريًّا هامًّا يربط بين الصومال والعالم الحارجى .

وقد أحرزت هذه الإمارات تقدماً فى الميدان السياسى والاقتصادى والاجتاعى وعرفت المنطقة لأول مرة حكماً إسلاميًّا أساسه الحرية والعدالة والديمقراطية الحقة بمفهومها الواسع الشامل ، وازدهرت التجارة نتيجة الاستقرار وتأمين طرق المواصلات البرية ، التى تربط الإمارات بميناء « زيلع » وقد وصلت البلاد إلى مستوى عظيم من الرق والتقدم الحضارى ، واحتفظت الثقافة الإسلامية بمركزها فى الإمارات بعد الاحتلال الحبشى لها حتى أواخر القرن الماضى .

فقد روى الرحالة الألمانى « فاينل رابيل » أنه كثيراً ما لاحظ فى أثناء رحلاته فى بلاد الحبشة فى العصر الحديث أنه عندما كان يخلو منصب من المناصب التى تتطلب أن يكون الشخص الذى يشغله أميناً كان الاختيار يقع على شخص مسلم ، ويقول ويرجع ذلك إلى أن المسلمين يعلمون أولادهم القرآن والكتابة مما لا يستطيع أن يفعله الأحباش .

ولقد كان من نتيجة ما ذكرناه ، ظهور حالة اقتصادية متقدمة ، ومستوى رفيع من المعيشة ، مما جعل الصوماليين ينعمون فيها فانصرفوا عن مبادئهم الرامية إلى نشر اللين الإسلامي ، وانشغلوا بدلا منه بخدمة مصالحهم الشخصية ، وتدعيم مراكزهم السياسية ، والتنافس فى الحكم مما خلق الكراهية والبغضاء بين حكام (الإمارات الزيلعية) ، وفرق كلمتهم وأضعف التعاون فيا بينهم ، فقد روى «ابن فضل الله الزيلعية) ، وفرق كلمتهم وأضعف التعاون فيا بينهم ، فقد روى «ابن فضل الله العمرى» فى كتابه (مسالك الأبصار) عن «عبد الله الزيلعي» الذى زار مصر فى عام العمرى» فى كتابه (مسالك الأبصار) عن «عبد الله الزيلعي» الأمهرا) عليها يرجع إلى تفرق كلمتها والبغضاء والتحاسد بين ملوكها مع أنهم لو اتحدوا وتكتلوا فى جبهة واحدة لأمكنهم الصعود فى وجه الأحباش .

وقد انتهز الأحباش فرصة ضعف الصوماليين فى (الإمارات الزيلعية) نتيجة الخلافات السياسية ، فى حين توحد الأحباش ونظموا أنفسهم بعد انتزاع السلطة من أيدى اليهود ، ولقد كان لتأسيس (الإمارات الزيلعية) التى يسيطر عليها الصوماليون المسلمون أثر سيئ فى نفوس حكام الأحباش ، إذ اعتبروهم مزاحمين ومنافسين يشكلون خطراً على سلطتهم وعلى الديانة المسيحية فنظروا إليهم نظرة خوف وفزع ؛ فشنوا هجمات متتالية على الإمارات لكل على حدة واستهدفوا (إمارة إيفات) كبرى الإمارات فسقطت الواحدة تلو الأخرى .

وتعرض « القلقشندي » للحديث عن سقوط الإمارات الصومالية فقال إن ملك

الحبشة قد أتى على كل هذه المالك « الإمارات » وضربها ومثل بأهلها ولم يبق من ملوكها سوى « ابن سنار » الذى كان يدفع أتاوة مقررة كل عام « وسلطان سعد الدين » صاحب زيلع وملحقاتها وهو عاص له خارج عن طاعته فكثرت بينهما الحروب التى كان النصر فيها دائمًا « للسلطان سعد الدين » – وحصر الحكام الصوماليين « لزيلع » وملحقاتها بدأ من القرن الثانى عشر الميلادى كالآتى (1) :

| الأسم                 | من   | ·     | إلى  |
|-----------------------|------|-------|------|
| عمر دانية هور         | ۱۱۸٤ |       | 1772 |
| الأمير يرووى          | ۱۲٦٤ | ***** | 1475 |
| حق الدين بن عمر       | ۱۲۷٤ |       | ۱۲۸۱ |
| الأمير حساين          | ۱۲۸۱ |       | 1441 |
| الأمير نصر الدين      | ١٢٨٦ |       | 1741 |
| الأمير منصور بن بداوي | 1794 |       | 1447 |
| الأمير جال الدين      | 1441 |       | 14.0 |
| الأمير أبيت           | 14   |       | 14.4 |
| الأمير زبير           | 14.4 | •     | 14.4 |
| الأمير مانت ليل       | 14.4 | _     | 1411 |
| الأمير خير الدين      | 1411 |       | 1417 |
| الأمير فاظ على        | 1417 |       | 1401 |
| الأمير حرب أرعد       | 1401 |       | ۱۳۵۸ |
| حق الدين بن حرب       | ١٣٥٨ |       | ۱۳٦۸ |

<sup>(</sup>١) عمر الحاج باريخ الصومال.

| إلى     |             | من      | الأسم                  |
|---------|-------------|---------|------------------------|
| 1447    |             | ١٣٦٨    | سلطان سعد الدين        |
| 18.7    |             | 1447    | صبر الدين سعد الدين    |
| 18.4    | <del></del> | 12.7    | منصور بن سعد الدين     |
| 1 2 1 2 |             | 1 £ • Y | جال الدين              |
| 1 2 4 1 |             | 1810    | برلاي                  |
| 1 2 0 1 | <del></del> | 1241    | محمد بن بدلای          |
| 1209    | _           | 1801    | إبراهيم بن محمد أورعي  |
| 1 2 7 9 | *******     | 1204    | شمس الدين              |
| 1 2 74  |             | 1879    | إبراهيم فاه نصر اللين  |
| 10.4    |             | 1274    | محمد بن أزر            |
| 10.5    |             | 10.4    | محمد بن أبو بكر        |
|         |             | 10.8    | إبراهيم بن أحمد        |
|         | _           | 10.5    | وسنى                   |
|         |             | 10.5    | منصور بن محمد          |
| 1014    |             | 10.0    | جراد أبون أوسن         |
|         |             | 1017    | سلطان أبو بكر          |
| 1049    |             | 1017    | الإمام أحمد            |
| 1002    |             | 1049    | الأمير نور بن مجاهد    |
| 1004    | <del></del> | 1002    | الأمير عثمان فلط       |
| 1001    |             | 1004    | الأمير طلحة            |
| . 107+  | _           | 1001    | الأمير نصر الدين عنمان |
|         |             |         |                        |

| إلى  |           | من   | الأسم                    |
|------|-----------|------|--------------------------|
| 1747 |           | 1071 | الأمير محمد بن نصر الدين |
| 1704 | <b></b>   | 1747 | الأمير على               |
| 1771 | _         | 1704 | الأمير هاشم              |
| 1791 | -         | 1771 | الأمير عبد الله          |
| 1714 | _         | 1791 | الأمير طلحة              |
| 1770 | _         | 1415 | الأمير أبو بكر           |
| 1777 | _         | 1770 | الأمير خلف               |
| 175. | _         | 1777 | الأمير حامد حفيد الغازى  |
| 1789 |           | ۱۷٤٠ | الأمير يوسف              |
| ۱۷۸۷ | _         | 1484 | الأمير أحمد بن حامد      |
|      |           | 1444 | الأمير محمد              |
| 144. |           | ۱۷۸۸ | الأمير عبد الشكور        |
|      |           | 1444 | الأمير أحمد              |
| 144. |           | 1417 | الأمير عبد الرحمن        |
| 184  | <b></b> - | 144. | الأمير عبد الكريم        |
| ١٨٤٨ |           | ۱۸۳۰ | الأمير أبو بكر           |
| 110  |           | 1121 | الأمير أحمد              |
| 1441 |           | 110  | الأمير أحمد              |

ثم استولى المصريون على (هرر) ويقوا على الحكم عشر سنوات ، ومرة أخرى رجع الحكم في يد الأمير عبد الله في سنة ١٨٨٣ – ١٨٨٣.

#### بدء الصراع بين الصومال والحبشة:

والحقيقة لا يمكن تحديد بالضبط متى بدأت الحروب الصومالية الحبشية ، فربما قد بدأت فى وقت بعيد ، غير أن حدتها قد اشتدت فى مطلع القرن ١٣ الميلادى ، كما أن ملوك الصومال الذين حكموا (زيلع) وملحقاتها وخاصة فى عهد « عمر دنيه هور » الذى شمل حكمه جميع أنحاء الصومال ، وازدهرت فيه التجارة ، وانتشر التعليم ، وتقدم العمران ، وشيدت فيه أغلب مساجد مقديشيو القديمة ، بدأ فى تدوين الحروب الصومالية الحبشية .

ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى نشوب القتال بين الصوماليين والأحباش ، سقوط حكم ( الأسرة الأجوية) الضعيفة والعاجزة عن إيجاد حكم مركزي قوى يوحد أمراء الأحباش في المناطق المختلفة ، واعتلاء (الأسرة السلمانية) على العرش ، واستطاعت هذه الأسرة أن تخضع لنفوذها أشتاتاً من المالك الصغيرة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى دب الضعف والتفكك في حكام الإمارات ( الزيلعية ) الصومالية أو الإسلامية كما كانوا يسمونها .

ومن خلال دراسة نتائج الاتفاق الذي تم بين «عمر ولسمع» أمير زيلع وملحقاتها، وبين «إيكونوا ملاك» ومراجعة تطورات الأحداث في المنطقة تستطيع أن تقف على الأسباب التي أدت في النهاية إلى اشتداد القتال بين الطرفين، ذلك أن ضعف سلطة الأجويين في أكسوم (نسبة إلى إقليم أجوا) بحيث لم تكن تتجاوز حول العاصمة، قد أغرى إيكونوا ملاك بانتزاع السلطة من الأجويين وفي الوقت ذاته كان يسعى عمرولسمع إلى ضم إمارة شوا(۱) الإسلامية إلى أملاكه، وفعلا غزا «عمر يسعى عمرولسمع إلى ضم إمارة شوا(۱) الإسلامية إلى أملاكه، وفعلا غزا «عمر

<sup>(</sup>١) والجدير بالملاحظة أن مملكة شوا الإسلامية لم تكن معروفة لدى المؤرخين فى السباق وحتى اكتشف أمرها المستشرق الإيطانى و سيرولى » فى سنة ١٩٢٦ م وقاجاً العالم بنشر وثيقة كتبها مؤرخ عربى مجهول عاش فى الأحداث الله وقعت لهذه المملكة الإسلامية فى أيامها الأخيرة بين سنتى ٦٢٩ – ٦٨٨ هـ (١٢٣١ – ١٢٨٩ م).

ولسمع » إمارة (شوا) واستولى عليها بالقوة ولا يستبعد أن يكون « أيكونوا ملاك » قد ساعده فى ذلك أو أيده على أقل تقدير مقابل ذلك زود « عمر ولسمع » « إيكونوا ملاك » بالجنود والأسلحة لمحاربة الأسرة الأجوية والقضاء عليها ومصداقًا لذلك ورد فى خطاب أيكونوا ملاك إلى «الظاهر بيبرس» العبارة التالية (عند فى عسكر مائة ألف فارس مسلم).

وعندما نجح « أيكونواملاك » ، وتربع على عرش الحبشة بمساعدة القوات الصومالية خرق الاتفاق ونقض العهد وأعلن حرباً على الإمارات ( الزيلعية ) الصومالية « وأيكونواملاك » هذا أول من ادعى أنه من سلالة « سليان بن داود عليه السلام » .

وحينا تولى عرش الحبشة «عمد صميون» (١٣١٤ – ١٣٤٤ م) تعرضت إمارة (إيفات) أوسع الإمارات وأكثرها قوة لتهديدات خطيرة من جانب «عمد صميون» فقاتله «خير الدين» أمير «إيفات» وشن عليه معارك كثيرة عنيفة ومتتالية وقتل وأسر خلالها أعداداً ضخمة من الأحباش ولكنه وقع فى نهاية الأمر أسيراً فى أيدى الأحباش فأعدموه فى الحال.

وحينا تولى العرش فى الحبشة الملك « مواى كرستوى » ( ١٣٧٤ – ١٣٧٤ م) واصل الاعتداءات على إمارة ( إيفات ) وتصدى له « على بن خير الدين » ، ووقعت بينها حروب طويلة انتهت بانتصار ملك الحبشة .

وتولى بعد ذلك حكم (إيفات) صبر الدين بن أحمد حفيد «على بن خير الدين » فأعلن حرباً شعواء على الحبشة وشن عليها هجهات متلاحقة أدت إلى انتصاره على الأحباش وقتل ملكهم.

وتولى الحكم فى الحبشة الملك « إسحاق الأول » (١٤١٤ – ١٤٢٩ م) ، فشن حرباً ضروساً على الصوماليين قتل واسترق فيها كثيرًا مهم وسلب ممتلكاتهم بعد أن انتصر عليهم ، ولكن هذا الانتصار لم يدم طويلاً ، فقد أعد « جال الدين » جيشاً صوماليًا

ضخماً لغزو الحبشة وألحق بها هزائم منكرة وأسر أعدادًا هائلة من الأحباش حتى امتلأت أسواق بلاد الهند والبمن والحمجاز والشام والروم وفارس برقيق الحبشة ، واستطاع «شهاب الدين » الذي خلف « جال الدين » أن يسترد إمارة بالى الصومالية وكانت قد سقطت في يد الأحباش قبل ذلك الوقت ، وبيناكانت الحرب سجالاً بين الصوماليين والأحباش لفترة طويلة من الزمن ، وجد الأحباش أنفسهم في مواجهة قوة جديدة متصاعدة وصلت إلى مرتبة كبيرة من القوة العسكرية بحيث يتعذر عليهم مقاومتها ، الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن حليف قوى يناصرهم ويقف إلى جانبهم . فاضطر « الملك إسحاق » إلى الاتصال « بالبابا ، وملوك فرنسا ، وأسبانيا ، والبرتغال » يستنجدهم ويستثير مشاعرهم وعواطفهم الدينية للقضاء على دعاة الإسلام الصوماليين في المنطقة وذلك بعد هزيمة الحبشة أمام الصوماليين ، وكان « إسحاق » هذا قد استقدم بعض الفنين البرتغالين لإنشاء مصنع للأسلحة كالسيوف والرماح والحناجر، وانتهج ملوك الحبشة الذين تولوا الحكم بعده على هذه السياسة وكان « زرء يعقوب » قد بعث إلى مجمع فلورنسا ( ١٤٣٩ – ١٤٤٢ م ) الذي عقد لتوحيد الكنيستين الشرقية والغربية وفداً لهذا الغرض . ولذا أصبحت فكرة الاستعانة بالباباوات وملوك أوربا سياسة تكاد تكون رسمية وثابتة للأحباش وانتهج على هذه السياسة «الأسكندر» (١٤٧٨ – ١٤٩٤م) «ويثدمريم» (١٤٦٨ – ١٤٧٨م) وكانت الملكة «هيلانة» زوجة « زرء يعقوب » والتي كانت القوة المحركة وراء العرش الحبشي وعاصرت أربعة من ملوك الحبشة أكثر إيماناً بضرورة الاستعانة بقوة خارجية لمحاربة المسلمين.

فأرسلت إلى لشبونة تاجراً أرمنيًا يدعى « ماتيو » ، وحملته رسالة إلى ملك البرتغال ، وأرفقته بأحد نبلاء الأحباش وحملته بهدية من الصليب مصنوعة بقطعة من البرتغال ، وأرفقته بأحد نبلاء الأحباش وحملته بهدية من الصليب مصنوعة بقطعة من المخشب النمين وفي أثناء الرحلة مات النبيل الحبشي وأتم الأرمني الرحلة حتى وصل إلى المنبونة وقابل الملك « عانويل » ( ١٤٩٥ – ١٥٢١ م ) وكان لحظاب الملكة « هيلانة »

الذي عرضت على «عانويل» مبدأ التحالف ضد المسلمين أكثر وقعاً في نفوس العربين ... وهذا نصه (۱) :

«بسم الله.. السلام على «عانويل».. سيد البحر.. وقاهر الغزاة المسلمين الكفرة. تحياتى إليكم ... ودعواتى لكم .

لقد وصل إلى مسامعنا أن سلطان مصرجُهز جيشاً ضخماً ليضرَب قواتكم .. ويثأر من الهزائم التي ألحقها بها قوادكم في الهند.. ونحن على استعداد لمقاومة الكفرة.. بإرسال أكبر قوة من جندنا فى البحر الأحمر .. وإلى ملكة أو جزيرة باب المندب .. إذا أردتم نسيرها إلى جسده أو الطور وذلك لنقضى تمامًا على جرثومة الكفرة .. ولعله حان الوقت لتحقيق النبوءة القائلة « وبظهور ملك مسيحي يستطيع فى وقت قصير أن يبدد الأمم الإسلامية المتبريرة » ، ولما كانت مملكتنا فى الداخل وبعيدة عن البحر الذى ليس لنا فيه قوة أو سلطان فإن الاتفاق معكم ضرورى ، إذ أنكم أهل بأس فى الحروب البحرية ولما اعتلى « لبناء دنجل » (١٥٠٨ – ١٥٤٠م) على عرش الحبشة جدد مطالبته بالتحالف مع البرتغاليين وتزويده بالرجال والعتاد الحربى وذلك فى رسالة بعثها إلى ملك البرتغال كما بعث إلى البايا «كلمنت السابع» (١٥٢٣ – ١٥٣٤م) رسالة أبدى فيها مخاوفه على مستقبل المسيحية في الحبشة ، والتمس منه استخدام نفوذه في ملوك أوربا فى مقابل تبعية الكنيسة الحبشية للكنيسة الرومانية الغربية وتنفيذًا لهذا الوعد نصب « لييناء دنجل » الأسقف « برمودز » بطريقاً على الحبشة وهو برتغالى ، وفى الحال سافر إلى لشبونة وقابل « الملك جون الثالث » وقدم له تقريرًا عن حالة المسيحية فى الحبشة وانهيارها أمام انتصار المسلمين الساحق وحمل الملك « برمودز » بخطاب يكلف فيه نائبه فى الهند إرسال أسطول برتغالى مزود بأربعائة وخمسين جنديًّا لمساعدة ملك الحبشة وقدم « برمودز » الكتاب فى سنة ١٥٣٩م إلى « دون جراسيا » ولكنه مات ،

<sup>(</sup>١) عمر الحاج. تاريخ الصومال.

وقام بتنفيذ المهمة « دى جاما » ، وقبل وصول النجدة البرتغالية إلى الحبشة وقبل أن يرى «لبناء دنجل» ثمار جهوده مات فى سنة ١٥٤٠م ، وهو فى حالة سيئة يرثى لها ، ولكن الدور الأساسى الذى لعبه «ليبناء دنجل» فى الحروب الصومالية الحبشية والانتصارات التى أحرزها ضد الصوماليين كانت عظيمة وتاريخية فقد جهز جيشاً ضخماً لمحاربة إمارة (إيفات) فقام بغزوها وحرق مدنها وضرب القلاع عليها فهزمها واحتلها (والجدير بالملاحظة أن «لبناء دنجل» عاصر الإمام أحمد بن إبراهيم » (جرى).

وباحثلال الحبشة (لإيفات) ثم لها الاستيلاء على آخر الإمارات السبع الصومالية ، كما أن النفوذ الصومالي قد تقلص ظله وطارد الأحباش الصوماليين وعلى رأسهم ملك (زيلع) وأمرائها من «آل سعد الدين» – فحاصرهم «لبناء دنجل» فى (جزيرة سعد الدين) القريبة من (زيلع) وقتل فيها ما يزيد عن ١٢ ألف نسمة من الصوماليين ولجأ الباقون الناجون إلى قمم الجبال وهرب البقية من أمراء «آل سعد الدين» إلى اليمن فأكرمهم ملكها «ناصر أحمد بن أشرف» وقدم لهم المساعدات المالية والعسكرية ووعدهم بتدعيم سلطتهم ضد الأحباش.

ومن هنا توقفت مسيرة النضال لفترة من الزمن تلك المسيرة التي امتدت نحو ثلاثة قرون وبعد فترة من الزمن عاد أمراء « سعد الدين » إلى بلاد الصومال فعبروا البحر نحو الشاطئ الصومالي في منطقة تقع شمال بربرة ، وأسسوا مدينة في المكان المعروف حاليًّا ببندر عياس ، وجمع الصوماليون شملهم من جديد وجاءوا من كل فج عميق ووحدوا صفوفهم استعدادًا للهجوم على الحبشة واسترجاع الإمارات الصومالية المتزعة ، وقبل أن يقوموا بهجومهم بسط الصوماليون نفوذهم على الساحل الصومالي الشمالي واتفقوا مع الأتراك على مدهم بالأسلحة النارية الحديثة عن طريق (باشا التركي) حاكم زبيد باليمن ، كما كان (شريف مكة) يمدهم بالمساعدات المالية والعسكرية ، ثم نقلوا باليمن ، كما كان (شريف مكة) يمدهم بالمساعدات المالية والعسكرية ، ثم نقلوا

العاصمة من (زيلع) إلى (هرر) استعدادًا للزحف على الحبشة وكان ذلك بداية التطور للأوضاع في المنطقة ووقوع أحداث تاريخية لفتت إليها أنظار العالم الخارجي وخرجت من نطاقها المحلى حتى أصبح لها تأثير على السياسة الدولية فقد اشتركت البرتغال في الحرب التي دارت بين الصوماليين والأحباش والمشهورة (بفتح الحبشة).

والجدير بالملاحظة أن كلا من تركيا والبرتغال كانت نهدف إلى السيطرة على البحر الأحمر والهيمنة على المراكز التجارية فيها وكان الأتراك يحاولون قطع طريق التجارة على البرتغاليين بغية احتكار التجارة مع الهند وكانت البرتغال بقيادة « هنرى الملاح » (حاكم سبتا) ، تبحث عن مدن في ساحل أفريقيا الشرق لتأسيس علاقات تجارية معها ولذا بدأ الصراع بين الدولتين للسيطرة على منطقة شرق أفريقيا مما حمل البرتغاليين إلى الإسراع على الاستجابة لمطالب الأحباش المتكررة الخاصة بالتحالف معهم ومساعدتهم في حربهم ضد الصوماليين.

ولكى نعلم بداية تطور الصراع بين الدولتين الكبيرتين فى العالم آنذاك وتنافسها على منطقة قرن أفريقيا . أشير إشارة خاطفة إلى استيلاء الأتراك على مصر. . لأنها بداية التنافس .

إنه بعد أن انهزم « قنصوه الغورى » آخر سلاطين الماليك فى مصر. أرسل « السلطان سليم » قائده « سنان باشا » فى حملة إلى بلاد العرب فاستولى عليها وأخضعها بلدًا تلو الأخرى . واستهدف بصورة خاصة الموانى الواقعة على الشاطئ الشرق للبحر الأحمر . . ونتيجة لذلك استقر الأتراك فى آسيا الصغرى . . واحتلوا الشرق الأدنى حتى وصلوا إلى الخليج الفارسي .

وهدف الأتراك من كل ذلك .. قطع طريق التجارة على البرتغال ، وشل حركتهم محاولين بذلك الاستئثار بتجارة الهند دون البرتغاليين ؛ وبدا للأتراك أنهم لم يستكملوا بعد السيطرة على طريق التجارة إلى الهند .. مالم تشمل سيادتهم ساحل البحر الأحمر

الغربى ، فى حين كمان البرتغاليون يفكرون جديًّا فى الاستحواذ على مناطق نفوذ على الساحل الغربى للبحر الأحمر لما له من أهمية بالنسبة لتأمين طريق المواصلات إلى الهند ، وبالأخص عقب استقرارهم فى الهند . لهذا كانت دعوة «الملكة إيلينى» للملك «عانويل» وقع طيب فى نفوس البرتغاليين الذين يكونون أقل اهتماماً من الأتراك بمنطقة قرن أفريقيا ، وأسرعوا يمدون يد المساعدات إلى الحبشة بصورة جديدة ، بل حاربوا بجانبهم ضد الصوماليين بجنودهم ، كم أن تركيا قدمت إلى الصوماليين أسلحة عند اندلاع الحرب بين الجانبين .

لذا أصبحت منطقة قرن أفريقيا مسرحاً للتنافس الدولى . وميدانًا للأطاع . ولم تعد الحرب التي كانت دائرة بين الصوماليين والأحباش . منذ ما يقرب من ثلاثة قرون مضت . حرباً محلية كهاكانت من قبل . بل دخل فيها عنصر جديد يوجه اهتامه الشديد بهذه المنطقة وربط مصالحه فيها وسيطرته عليها . هذا العنصر المتمثل فى كل من تركيا والبرتغال .

### فتح الحبشة:

أطلق هذا الاسم على الغزو الذى قام به الصوماليون ضد الحبشة بقيادة « الإمام أحمد بن إبراهيم » الملقب (جرى) فى القرن السادس عشر ، واحتلوا فيه الحبشة كلها وقد سبقت الإشارة إلى أن العاصمة انتقلت من (زيلع) إلى (هرر) فى عام ١٩٢١ وأصبحت بعد ذلك اليوم أضخم قاعدة عسكرية ومركزا لتجمع القوات الصومالية . وفى سنة ١٥٢١م تولى فى (هرر) الحكم « الإمام أحمد جرى » الذى ولد فى (هربتو من إقليم هرر) فى سنة ١٥٠٠م ، وتلقى مبادئ الشريعة والعلوم العربية فى (هرر) ثم انتقل مع والدته وأخواله إلى (زيلع) فقرأ التفسير والأحاديث وحفظ القرآن مع درة أخرى إلى مدينة (هرر) لمواصلة دراسته وصار شيخاً عالماً برغم حداثة سنه

ثم تلتى دروس الفروسية والرياضة ، فشب مكتمل العقل ، وموفور الصحة ، بارعاً فى رمى السهام ، فارساً لا ينافسه أحد ، جريئاً شجاعاً فى الحق .

وانضم «أحمد بن إبراهيم» (الملقب جرى) إلى فرقة الفرسان للجيش. بقيادة «جراد أيون» صهره فأحبه حبًّا شديدًا لما رآه فيه من صفات الشجاعة والبراعة فى الحرب والصلاح والتقوى واتخذه صديقاً حميماً لرجاحة عقله .. وسداد رأيه فى حكمه .

وفى خلال هذه الفترة تولى حكم البلاد حاكم جديد يدعى « السلطان أبو بكر » من ذرية «سعد الدين»، وانهمك فى ملذاته مع ندمائه وأساء إلى الرعية، وأشاع الظلم والجور، وشرب الحنمر وعاث فى الأرض فسادًا وظهر قطاع الطرق. فأعلن « جراد ايون » عصيانه لأوامره . فقاد السلطان جيشًا كبيرًا لمحاربة « جراد ايون » ووقعت بینهها عدة معارك أبلی فیها « أحمد بن إبراهیم » (جری) من جنود « جراد ایون » بلاء حسناً ولمع فيها نجمه وفى إحدى المعارك قتل «جراد ايون» وفى معركة أخرى قتل « عمر الدين » الذى تولى قيادة الجيش بعد « جراد أيون » ثم تولى قيادة الجيش بعده « أحمد جرى » ؛ ولكن العلماء والفقهاء والأعيان تدخلوا فى الأمر وأصلحوا بين الطرفين المتحاربين وسادت فترة هدنة عادت الجيوش إلى مواقعها فاستغل « السلطان أبو بكر » هذه الفترة وجرد « أحمد جرى » من أسباب القوة وسرح جنوده وهرب إلى (بلدة زعسبكة) ومعه ثلاثة من رفاقه ولحق به فى الطريق بعض الأعيان الناقمين على الحكم الفاسد وعلى رأسهم «جراد أبو بكر بن إسماعيل » « والأمير حسين الجابرى » وغيرهما من لم يرضوا بالحكم وشرع ، «أحمد جرى » يدرب أتباعه الذين كانوا يزدادون يوماً بعد يوم على فنون القتال ولما انتهى من تلىريباته زحف إلى (هرر) وأرسل إليها مبعوثاً ينادى فى أهلها ويطمئنهم ويمنحهم العفو ويدعوهم إلى الالتزام فى منازلهم والاستمرار فى مزاولة أعالهم العادية غير خائفين ثم واصل زحفه حتى وصل إلى جبل

(حون) الذى اعتصم به السلطان الجائر بجنوده فضيق عليه الخناق .. وتدخل العلماء والأعيان بينهما للمرة الثانية على أن يحكم «أحمد جرى» نصف البلاد نائباً عن السلطان ويلقب باسم (الإمام) ويتخذ مدينة (سيم) عاصمة له والنصف الآخر خاضعًا لحكم السلطان «أبوبكر» مباشرة وأن ينقل مقره إلى مدينة هرو .. ذلك حقنا للدماء بين الطرفين.

ووجه الإمام « أحمد جرى » كل اهتمامه إلى نشر الدعوة وإعلاء كلمة الله وعقد لواء الجهاد على التصميم باستعادة الإمارات الصومالية (السيع الزيلعية) من أيدى الأحباش.

ويقال إن « الإمام أحمد » وضع جميع أمواله تحت تصرف المجاهدين حتى باع حلى نسائه وأثاث بيتة لشراء الأسلحة ، ولكن السلطان الذى لا يهمه سوى شرب الخمر كان حجر عثرة على تنفيذ مهام سياسة الإمام « أحمد » فبدأ يعرقلها ويخلق لها الصعوبات مما أدى إلى تجدد الحرب بينهما وفى إحدى المعارك قتل السلطان وانتصر الإمام .

واستدعى الإمام « أحمد » الأمير « عمر » أخا السلطان المقتول وناداه سلطاناً على البلاد ، غير أن ظروف الحرب والرصيد الشعبى الهائل الذى يتمتع به الإمام أحمد حالت دون بروزه على مسرح العمليات السياسية ، ثم انضم إلى إحدى وحدات الجيش الصومالى بقيادة « جراد أيون » زوج أخته وترقى بالتدريج حتى أصبح قائداً عامًا لإحدى الفرقتين اللتين يتكون منها الجيش الصومالى بعد مقتل « جراد أيون» .

وكان أول عمل قام به هو الإطاحة بحكم «السلطان أبوبكر» من ذرية «سعد الدين» وقتله، وهو الذي وصف بأنه كان حاكمًا فاسدًا أساء إلى الرعية وترك للأحباش فرصة القيام بأعال الفساد في البلاد.

وجه « الإمام أحمد » الدعوة إلى جميع القبائل الصومالية للاشتراك في الجهاد ،

ولبى الشعب الصومالى على اختلاف أقاليمه الدعوة الموجهة إليه والتف حوله الشباب الصغير الموهوب وبايعه على مواصلة الجهاد والدفاع عن الوطن واسترجاع الأراضى المغتصبة فقد تدفقت إليه طلائع المتطوعين من جميع أنحاء الصومال ، من أقصى بقاع مجرتينيا كحتافون ، وبوصاصو ، ومن وميد من إقليم عبر جابو ، وذلك للاشتراك فى الجهاد وتجمع فى هرر آلاف من الفرسان وآلاف من فرسان الصومال ، ومن المهم أن أشير إشارة عابرة إلى الوقائع التاريخية لهذا الغزو بإيجاز .

فى بادئ الأمر لم يقم الإمام «أحمد» بهجوم كاسح على الحبشة ، وإنما قام بغارات متصلة ببعضها تتخللها فترات الراحة على المراكز التى ترابط فيها قوات حبشية تشكل خطراً على الأراضى الصومالية ، وإن كانت صغيرة الحجم ، حيث قام بغارات على القوات الحبشية التى كانت ترابط فى كل من مدينة الدير فطجار – تيجى – انبارية – دوارا – أوفات – أنطوكية وأخيراً مدينة جنديلة وأكثر هذه المدن من الإمارات الصومالية السبع المغتصبة .

وكان كلما انتصر الإمام أحمد فى معركة ، عاد إلى هرر للراحة وتوزيع الغنائم وتلقى التدريبات وزراعة الأراضى لإنتاج الحبوب وعمل « الإمام أحمد » إلى وضع كل إمكانياته لصالح حروبه ، هذا والجدير بالذكر أن عمر « الإمام أحمد » فى ذلك الوقت كان (٢١) واحد وعشرون عاماً فقط .

ووقعت (مغركة شيز كورى) فى أول رجب سنة ٩٣٥ هـ الموافق ١٥٠٠ م وتعتبر (معركة شيز كورى) من المعارك الفاصلة ذات الأثر الحاسم، أدت إلى ظهور وضع جديد فى المنطقة ، وغيرت مجرى الأحداث ، حيث تحطمت قوات الحبشة الرئيسية وأصبحت فلولاً . وكان «الإمام أحمد جرى» قد خرج من (هرر) بجيش قوى قاصداً أرض بادتى ، وفى طريقه دخل مدينة زيفة الصومالية فرحب به حاكمها «جراد وين بن آدم» .. وفى زيفة وضعت زوجة «الإمام أحمد» (دولنبرة) طفلاً سماه «محمداً»

فتركه مع أمه وأخته «مؤنسة» وتابع سيره حتى وصل إلى أرض بادتى التى احتشد فيها الأحباش حول كنيستها قائلين لن يصل الإمام الكنيسة حتى نقتل عن آخرنا فالتقى الطرفان.

ولقد حشدت الحبشة قوات هائلة فى ميدان المعركة دون أن تعمل على توزيعها ووضعت كل ثقلها فى المعركة وقذفت فيها بـ٢٦٢ ألف مقاتل من بينهم ١٦ ألفا من الفرسان واشتبكت هذه القوات مع القوات الصومالية بقيادة « الإمام أحمد » بإعادة نفسه واستمرت المعركة عدة أيام دون أن ينتصر أحد الطرفين فقام الإمام أحمد » بإعادة تنظيم قواته فى ميدان القتال بغية تعديل الصفوف واتخاذ وضع جديد على شكل كاشة لتطويق الجيش الحبشى ولكن ذلك لم يأت بتيجة تذكر ، نظرًا لأن موقع الجيش الصومالى فى ميدان القتال كان ضيقاً ، بحيث لا يسمح له بالمرور والمناورة بجناحيه وحرية التحرك بيسر وسهولة فأمر بتقهقر جيشه إلى الوراء ، وتبعه الأحباش مضيقين عليه الخناق فعسر الموقف على الجيش الصومالى ، وكاد أن يهزم عنلما فر رجلان وتبعها عليه الجناق فعسر الموقف على الجيش الصومالى ، وكاد أن يهزم عنلما فر رجلان وتبعها إلى الجهاد ويحبهم إلى التضحية والفداء فى سبيل الدفاع عن الدين والوطن والفوز إلى الجهاد ويحبهم إلى التضحية والفداء فى سبيل الدفاع عن الدين والوطن والفوز بإحدى الحسنين « الاستشهاد والفوز بالجنة ، أو الانتصار ونيل الغنائم » ، ثم قال : « أين تفرون من الجنة ، وقرأ قوله تعالى (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، وقرأ قوله تعالى (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) .

وأشار « الإمام أحمد » إلى تغيير خطته الهجومية واتخاذ موقف دفاعى نظرًا للتغيرات التى طرأت على وضع الحملة ، ثم أخذ فى رفع معنويات قواته وحثهم على القتال فقال : اثبتوا مكانكم ولا تبدءوهم بالقتال حتى يبدءوكم ، واشرعوا الرماح ، واستنروا بالدروع ، واختتم خطابه قائلا « استعينوا بالله عليهم والله معكم وناصركم » ، ثم خطب فيهم « أبوبكر » المكنى ( بارشونة ) وبشرهم بالجنة وحذرهم من القرار وتلا

عليهم قوله تعالى (يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون .. ) وبعد استكمال استعداده لقواته استأنف القتال فاشتبكت القوتان من جديد ودارت بينها معركة ضارية استمرت من الصباح الباكر حتى العصر وبعدها ولى الأحباش الأدبار تاركين وراءهم عشرة آلاف قتيل وأعدادًا ضخمة من الأسرى واغتنم الصوماليون كثيراً من العتاد الحربي ، وكان ملك الحبشة قد قدم فدية عن بعض أقاريه من الأسرى وعلى رأسهم صهره «تخلى مجن » الذى فداه مخمسائة أوقية من الذهب ، كما استشهد من الصوماليين خمسة آلاف محارب ، وعاد الصوماليون المنتصرون إلى مدينة (هرر) ومكثوا فيها شهرين لتوزيع الغنائم وأخذ الراحة ابتداء من الخامس عشر من شوال .

قام الصوماليون بجملة ثانية زحفوا على مدينة حواثر وانتصروا عليها دون مقاومة كبيرة ثم وصل الصوماليون إلى (مى فلح) رحب بهم أهلها.

ولهذا الترحاب قصة طويلة فقد كان يقيم فى مدينة مى فلح رجل صومالى يدعى الراجح القرام ملك الحبشة وعينه حاكمًا للمدينة الأمام إلى الإسلام فى للصوماليين الملا وصل الصوماليون إلى مشارف المدينة دعاه الإمام إلى الإسلام فى رسالة بعثها إليه فرد عليه قائلا الأخشى أن تؤاخذونى بما فعلت فى الصوماليين من قتل ونهب وتخريب ولكن الإمام عفا عنه الوحينا بلغه هذا الخبر الأخير استجاب راجح لدعوته وأتى إليه فتولى مهمة إرشاد الصوماليين ودلهم على مخازن أموال العلو الوطرق سيره الما أتاح للصوماليين فرصة الانتصار على الأحباش فى المعارك التى خاضوها ضدهم وتكبيدهم خسائر فى الأرواح والعتاد الحربي وكان من بين خسائر الأحباش فى منائل المعارك التي خاضوها تلك المعارك من البطارة الكبار (١) وألف من الفرسان واغتنام خمسمائة فرس.

وواصل الجيش الصوما لى زحفه على الأراضي الحبشية مستهدفاً الملك «لبناء دنجل» فلما

<sup>(</sup>١) عمر الحاج تاريخ الصومال.

علم الأخير بهذا الزحف هرب في صورة تنكرية قاصدًا قريته باندونيه ، وحينا وصل الإمام إليها الصوماليون بقيادة « الإمام أحمد » هرب متنكرًا للمرة الثانية ، وكلما وصل الإمام إلى محل إقامة الملك ، لاذ بالفرار وجمع الملك أخيرًا فلول قواته في الضفة الشهالية من نهر هواش وعسكر الصوماليون في الضفة الأخرى من النهر لمدة شهر وعدة أيام لارتفاع مياهه وحينا انخفض منسوب مياه النهر عبر الإمام وجيشه النهر فلم تجرؤ قوات الملك على الصمود والدفاع عن نفسها بل على العكس من ذلك ولت هاربة ، واتجه الملك إلى نزارجح من أرض دانوت ، حيث يوجد كبير البطارقة « وسن سجد » المشهور بالشجاعة وقوة الشكيمة وكان يصحب الملك آنذاك أربعون شخصاً من الأوربيين والمعتقد أنهم كانوا خبراء عسكريين واقتصاديين.

علم البطريق «وسن سجد» خبر الحملة الصومالية واقتراب الصوماليين إلى حدود أرض (دج) فبعث إلى الإمام أحمد» رسالة هدده فيها ، ويطلب منه ألا يغتر بانتصاراته ، وأن يكتنى بما انتزعه من الأراضى ، وما غنمه من الأموال وأعاد إلى ذهنه الهزائم التى ألحقها بالصوماليين من قبل ، واختتم رسالته قائلا ، وإن لم تفعل ذلك فإن موعدنا معكم سيكون السبت القادم .

وكان « الإمام أحمد » مريضًا حينذاك ، ولما سلمت إليه الرسالة عقد مجلس الشورى اجتماعًا لبحث مضمون الرسالة والرد عليها ، وتقرر فى الاجتماع الاستخفاف بتهديدات « وسن سجد » ومواصلة الزحف والرد على الرسالة ، وجاء فى رد الإمام على رسالة « وسن سجد » بأنه يود الاستيلاء على مزيد من الأراضى ومزيد من الأموال والغنائم وأما ما خوفتنا به من أن لقاءنا سيكون يوم السبت فإن علماءنا قد أخبرونا بأن قتلك سيكون يوم السبت ، ولما تسلم « وسن سجد » الرد لتهديداته داخله الخوف والفزع ، وارتعدت فرائصه ، فأسرع بتحرير رسالة أخرى التمس فيها الرفق والرحمة إذا وقع فى أيديهم أسيراً ، وتسلم الإمام الرسالة الثانية من « وسن سجد » فابتسم وقال

لرسوله بلغه بأننا سنرحمه ولا نقتله إذا ماوقع فى أيدينا .

ووصل الصوماليون إلى مشارف (دج) ، فبعث الإمام كعادته فرق الاستطلاع والاستخبارات لمعرفة أحوال العدو ، وفى يوم السبت ٢٣ رمضان عام ٩٣٧ هـ التقى الجيشان الصومالي والحبشي ودارت بينها معركة عنيفة لتى فيها «وسن سجد» مصرعه على يد «جراد عابد» فعاتبه « الإمام أحمد » على قتله وقال لماذا قتلته قبل أن أراه وقد أعطيناه الأمان فأجاب «جراد عابد» إنه كان حريصاً على قتلى فقتلته.

ولقد تبددت الآمال العريضة التي كان الملك «لبناء دنجل» علقها على «وسن سجد»، والذي كان لمصرعه أثر عميق على الوضع في الحبشة، لم يكن يقل خطورة عن الأثر الذي أحدثته معركة شيز كورى الفاصلة وبذلك فقدت الحبشة آخر آمالها في الصمود والدفاع عن نفسها.

### استيلاء الصوماليين على عاصمة الحبشة:

بعد مصرع كبير البطارقة « وسن سجد » وهزيمة القوات الحبشية فى أرض (دج) فقد الملك كل أمل في الصمود أمام الجيش الصومالى ، فهرب إلى عاصمة ملكه ، وكان بها أعظم كنيسة فى الحبشة قام ببنائها والد «لبناء دنجل» وقد قدر طولها بمائة ذراع ، وعرضها مائة ، وارتفاعها مائة وخمسون ذراعاً ، وكانت مبطئة بصفائح الذهب الخالص ، ومرصعة بفصوص من الجواهر واللؤلؤ والمرجان ، وفى يوم ١٦ من ربيع الأول عام ١٩٨٨ هـ أمر « الإمام أحمد » بتعقب ملك الحبشة الذى هرب للمرة الرابعة وحيداً شريدًا متنقلا فى الغابات والأحراش ، وقد شوهد يسير حافى القلمين يحث بغله على السير سريعاً ، وكان البغل يحمل له خمس حقائب ، وعندما وصل الملك إلى عاصمة ملكه قام بزيارة الكنيسة وبكى بكاة شديداً وقال : « إن المسلمين يريدون حرق (كنيسة أمهرا) دار ملكى ، ودار آبائى الملوك المتقدمين للحبشة وأمر

الملك بمرابطة أحسن فرقة للجيش الحبشي كما أمر بتحصين المدينة في محاولة يائسة للدفاع عنها ، ولكنها سرعان ما استسلمت فور وصول طلائع الصوماليين إلى العاصمة . ودخل « الإمام وكبار قواده الكنيسة فدهشوا لما شاهدوه من روعة البناء ، ويدائ صنع وجال النقش ، ووفرة المعادن النفيسة ، واستدعى الإمام بعض من كانوا معه من العرب فقال لهم ، هل رأيتم في بلاد العرب أو الروم أو الهند مثل هذه الكنيسة فأجابو

وأرسل الإمام إحدى فرق الجيش بقيادة البطل المغوار «جراد متان» لإخضار حامية من الجيش الحبشى المرابطة فى قمة جبل العنبا القريب من العاصمة ، وكان أبنا ملوك الحبشة يتعلمون فى كنيسة واقعة على قمة الجبل ، وكان الجبل شديد الانحدا صعب المسالك وليس له سوى طريق ضيق لا يسمح بمرور شخصين بجانب بعضها وانتهز رجال الحامية الحبشية الفرصة وأخذوا يلقون الحبجارة الكبيرة والصغيرة على الفرة الصومالية بشدة حتى استشهد أغلب رجال الفرقة بما فيهم القائد وذلك بتاريب لاخرسنة ١٩٣٨هـ واتجه الملك «لبناء دنجل» إلى أكسوم ، وهى فى نف الأحباش مدينة عريقة مقدسة تعتبر مهد المسيحية فى الحبشة ، ولكن الجيوش الصومال دخلت المدينة وحطمت حصونها وفر الملك إلى أرض مزجة .

وبعد أن اكتسب الإمام أحمد سلسلة من الانتصارات على العدو وتحطمه قواته ، استعرض الإمام قواته بناءً على اقتراح « عدولى » لمعرفة متطلباتها ، وقام بإعاد تنظيمها وتوزيعها على وحدات قبل أن يقرر العودة إلى هرر وذلك على النحو التالى الموقة القيادة : وتضم خمسة آلاف فارس يلبسون الدروع بقيادة الإم أحمد بن إبراهيم .

٢ ــ الفرقة الثانية: وتضم ثلاثة آلاف فارس يلبسون الدروع بقيادة الوز عدولى.

الفرقة الثالثة: وتضم أهم القوات الهجومية والاستطلاعية وتتألف من العناصر الصومالية الخالصة والتي تعتبر العمود الفقرى للجهاد والنضال المسلح.

\$ - الفرقة الوابعة: وتتكون من عناصر مختلطة من الصوماليين والجالا والعرب، ومن أبناء المناطق المنتزعة من الحبشة الذين حسن إسلامهم وانضموا إلى الجيش برغبتهم، وعين الإمام خمسين قائدًا آخرين، يقود كل منهم خمسين وحدة محاربة وجعل لكل فرقة راية تتقدمها وكان في نهاية العرض عشرون ألفاً من أصحاب التروس، وثلاثة آلاف فارس يلبسون عدة الحرب، ونحو عشرين ألفاً من أصحاب العصى الغليظة، وقال « عرب فقيه » في كتابه (فتوخ الحبشة) إن الإمام أحمد سرَّ كثيراً مما شاهده من القوة النامية، وأمر بتوزيع القوات ومرابطة حاميات منها في المناطق المنتزعة لحايتها من العدو.

بعد أن تم احتلال أكثر من نصف الحبشة واستقرت الأحوال فيها وبدأت هرر تدير وتنظم شئون الدولة وردت إليها أنباء تحمل خبر ارتداد بعض المناطق المحررة لوج ورب نتيجة النشاطات التي قام بهاء عملاء ملك الحبشة لتحريض الأهالي على القيام بالثورة ضد الإمام أحمد جرى ، فاجتمع الإمام بمجلس الشورى لمناقشة الأوضاع في المناطق المحررة التي حصل فيها البحرد فقرر المجلس تدعيم أركان الإسلام في المنطقة المحصورة بين نهر سبيلي وهواش ومناطق جينروج وترك حاميات صغيرة ترابط فيها مع فريق من الشيوخ الدعاة إلى الإسلام فأصدر الإمام أوامره على النحو التالى:

١ – إعداد جيش برئاسة القائد « عبد الناصر » والتوجه إلى أرض جيئر لمحاربتهم حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية .

۲ - إعداد جيش برئاسة الوزير «مجاهد» والتوجه إلى أرض جيرجى ووج لنفس
 الغرض على أن يتبعه الإمام على رأس جيش قوى .

٣ – إعداد جيش برئاسة الوزير «عدولي» والتوجه إلى بالى.

وتحركت الجيوش نحو أهدافها لتأدية واجباتها فلم تلق مقاومة تستحق الذكر باستثناء الوزير عدولى الذي علم الإمام بأنه يلتى مقاومة شديدة فى بانى فأرسل الإمام ثلاث فرق للنجدة إحداها برئاسة «جراد صاحب شرخا»، والأخرى بقيادة صاحب إمارة هدية ، والثالثة بقيادة «عبدالناصر» وأرسل معهم مرشداً من أصل حبشى كان قد أعلن إسلامه وهو د صبر الدين ».

ولما وصلت التعزيزات أرسل الوزير و عدولى و إلى بطريق بالى ويدعى و نقلى هيانوت و رسالة ينصحه بالاستسلام واللنحول فى الدين الإسلامى أو دفع الجزية ولكنه رفض كلا الأمرين فشن عليه الحرب واشتدت المعارك فى بلدة تدعى (زلة) حتى فر البطريق فى جنع الليل ملتجئاً إلى الغابات والأحراش وتبعه الجيش الصومالى فقتل البطريق وقتل معه آلافاً من الأحباش وقد بلغ عدد القتلى من القسيسين والرهبان الذين كانوا قوادا لجيوش الحبشة فى ذلك الحين مائة راهب ، وأسر نمو مائتين ولما بلغ الإمام خبر هذا الانتصار العظيم واسترجاع إمارة بالى صلى ركعتين للشكر نظراً لماكان لبالى من أهمية كبيرة ، وأمر بإقامة الأفراح ودق الطبول ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة وكان ذلك يوم الحج الأكبر لعام ٩٣٨ه.

زحف الصوماليون نحو عاصمة الحبشة للمرة الثانية ووصلوا إلى بيت أمحرا بعد انتصارهم على القوات الحبشية في عديد من المعارك.

وشبت المعارك بين الطرفين حول الحصن الواقع عند قاعدة جبل العنبا الآنف الذكر، دامت نحو شهرين وافتتح الصوماليون خلالها الحصن الأول. غير أن الحصن الثانى كان على ارتفاع كبير من الجبل مما سهل للأحباش استخدام الأحجار والصخور الضخمة ضد الصوماليين فاستشهد عدد كبير منهم .. وبجانب ذلك استخدم الأحباش لأول مرة أسلحة نارية حديثة تلقوها من البرتغاليين واضطر الإمام بدوره إلى إرسال وفد إلى زيلع .. وعاد منها بقافلة من الجال محملة بالأسلحة من جملتها مدفعاً كبيراً ومدفعين

صغيرين. ولما قرر الإمام الغزو على الحصن الثانى لجبل العنبا.. بعث إليه أولا فرق الاستكشاف فوجدت أن الملك وجنوده قد ارتحلوا إلى قرقارة.. وبلغ مسلمو بلاد التيجرى الإمام أحمد جرى أن الأحباش محتشدون فى قرقارة.. وتحرك الجيش الصومالى متوجها إلى أرض التيجرى وفتح قرقارة ولما وصل إلى مشارفها شن على الأحباش هجات قوية أسفرت عن هزيمتهم واغتنام كثير من أسلحتهم وأموالهم .. واضطر الملك «لبناء دنجل» إلى الفراز متجها إلى أكسوم مرة ثانية وهي العاصمة القديمة للأحباش فحشد كل قواه وجمع كافة البطارقة الأحياء واتجه إلى حصن تابر خشية أن يقع فى يد الصوماليين غير أن القوات الصومائية دمرت المدينة واحتلتها ومازال الملك يفر والجيش الصومائى يطارده .. ومن تبلر قصد إلى أرض مزجة .

وفى أثناء فترة القتال بين الصوماليين والأحباش تعرضت جنوب بلاد النوبة لعدوان الحبشة فاستنجد السلطان « مكنز » النوبى بالصوماليين لرد العدوان عنه فى رسالة بعثها إلى الإمام أحمد قال فيها أدركنى قبل أن يقتلونى أى الأحباش – فنادى الإمام على جنوده بالتوجه إلى أرض مزجة لحاية النوبيين من عدوان الأحباش.

وانقسم الجيش الصومالى إلى فرقتين انجه الفريق الأول برئاسة الإمام أحمد إلى أرض مزجة وفى أثناء مسيرتها اصطدمت ببعض القوات الحبشية كانت فى طريقها إلى أكسوم لمساعدة الملك فأبيدت عن آخرها وتابع الإمام سيره حتى وصل إلى مشارف أرض مزجة وخرج السلطان «مكتر» على رأس جيش من خمسة عشر ألف جندى لاستقبال الإمام والترحيب به وبنى الإمام وجنوده فى ضيافة سلطان مزجة عشرة أيام تابع بعدها سيره إلى قحام لمطاردة الملك وهناك وجدت جثة الملك « لبناء دنجل » هامدة وخلفه فى الملك ابنه « جلاديوس » وأما الإمام وجنوده فقد دخلوا أرض التيجرى وكان أهلها آنذاك مصابين بالطاعون والمجاعة فانتقلت العدوى . بهذا المرض إلى أفراد القوات الصومالية وكثرت الوفيات فها بينهم .

وأصدر الإمام أمره بنقل القوات الصومالية من أرض التيجرى إلى أرض بتى مدر للمرابطة فيها وزراعة أرضها وتعميرها بغية الاستقرار فيها وذلك لما تمتاز به من اعتدال الجو وخصوبة التربة.

وأما الفريق الثانى بقيادة الوزير « عباس » فقد دخل أرض السراوى وانضمت إليها قوات أخرى بقيادة الوزير « علولى » حتى انتشر الإسلام فى تلك المنطقة وفى أحد الأيام لسنة ١٥٤٠ نشبت معركة عنيفة بين حامية حبشية بقيادة البطريق « تسفولو » المعسكرة فى أرض السراوى وبين قوة صومالية بقيادة الوزير « عدولى » ، وقد استطاع الأحباش فى أثناء ذلك القتال أن يدفعوا الجيش الصومالى إلى طريق ضيق جداً يقع بين جبلين عظيمين وفى الثلث الأخير من الطريق رمى أحد الأحباش بسهم مسموم من أعلى الجبل فأصاب الوزير « عدولى » واستشهد فانهزم الصوماليون وأخذ الأحباش رأس « عدولى » وبعثوا به إلى الملك الجديد « جلاديوس » فأمر بدق الطبول وشرب نخب الانتصار ثمانية أيام بمناسبة مقتل الوزير « عدولى » .

تلقى الإمام هذا الخبر المفجع فحزن كثيرا على استشهاد صديقه فى الصبا ورفيقه فى السلاح وبكى بكاءً شديدًا وقد تحول حزنه إلى فرح عندما أرسل الوزير « عباس » إليه رأس البطريق « تسفولو » وقواده الآخرين جميعاً انتقاماً منهم .

وقد انتهز لا الإمام أحمد لل فرصة انتصاراته المتلاحقة ضد عدوه فقطع علاقاته بالأتراك ، ورفض مساعدتهم العسكرية خوفاً من أن تكون وسيلة تبرر تدخل الأتراك في شئون الصومال الداخلية ولعل الإمام قد أدرك مطامع الأتراك في السيطرة على الصومال . ولهذا رفض المساعدة العسكرية التركية . وتحنب الاصطدام بين الصوماليين والأتراك في النهاية ، يعزى إلى الأسباب التي أدت إلى إساءة العلاقات بين « الإمام أحمد لا والأتراك في النهاية عن الخيرة لزيلع في سنة ١٥٢٢ ولبعض الأجزاء الساحلية من الوطن الصومالي مما حمل الإمام على الامتناع عن أخذ المساعدات التركية .

## « الإمام أحمد » يقيم حكماً جديدًا في الحبشة:

اجتاحت جيوش الإمام أحمد إبراهيم الأراضى الحبشية وكادت تسيط عليها سيطرة تامة في مستهل عام ١٥٤٠ بعد أن مات الملك شريدًا، وبدا الوضع يستقر لحكم الإمام لولا وصول القوات البحرية البرتغالية لنصرة الحبشة فأرسل الإمام ولاة من قبله لافتتاح المناطق المختلفة والاستيلاء على السلطة والعمل على إعادة تعمير البلاد، وإصلاح ما أفسدته الحرب وأصدار أوامره بالاتفاق مع الأهالى بأن يظلوا مستقرين ويزرعوا أراضيهم لقاء خراج سنوى مقرر فولى الأمير «مجاهد» على يبجاملر، كما ولى الإمام وصبر الدين » على سمن، وولى على درجة (شال جوجام) وعليًا، وزر سناى » على تجرى، «وجاشا عمر » على ولجا، والأمير «حسن » على دوارو، والجراد صديق بن على » على شرخا، وعمر أخا الوزير «عدولى » على شرخا، وقام هؤلاء بتعمير المدن وبناء المساجد وزراعة الأراضي وأما «الإمام أحمد» فاتخذ وقام هؤلاء بتعمير المدن وبناء المساجد وزراعة الأراضي وأما «الإمام أحمد» فاتخذ المناطق التي استولى عليها وكانت رايته بيضاء في الوسط، حمراء في أطرافها، وبها المناطق التي استولى عليها وكانت رايته بيضاء في الوسط، حمراء في أطرافها، وبها ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطًا مستقيمًا. وينصرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطًا مستقيمًا. وينصرك الله نصراً عزيزاً).

وتناول « الدكتور زاهر رياض » اجتياح القوات الصومالية على الحبشة في كتابه ( الإسلام في أثيوبيا ) فقال : بدأت ثورة « الإمام أحمد » في سنة ١٥٢٩م فلم تأت سنة ١٥٤٠م حتى كان إقليم دوبية تحت أقدامه ، أي استطاع أن يجتاح أثيوبيا من جنوبها الشرقي حتى شمالها الغربي عابراً نهر حواش النيل الأزرق مجتازًا إقليم جوجام الزع في مدى أحد عشر عامًا في حين كانت جيوش الملك تنهار أمامه وهو ينتقل من بلد إلى

بلد فارا من وجهه.

ولكن الأمور قد انقلبت ضد الإمام وسارت على عكس ماكان يعتقد نتيجة اشتراك البرتغال في الحرب اشتراكاً فعليًّا وذلك تنفيذًا لا تفاقية التحالف العسكرى الذي عقده الملك «لبناء دنجل» فيا بين عامي ١٥٣٨ – ١٥٣٩ م مع ملك البرتغال مقابل أن تكون الكنيسة الحبشية تابعة للكنيسة الكاثولكية أصدر ملك البرتغال أوامره إلى « دى جاما » نائب ملك البرتغال في الهند أن يساعد الحبشة بجيش في حربها مع مسلمي (عدال) التي شبت نيرانها منذ ١٢ عاماً وبناء على ذلك نزلت من مصوع القوات البرتغالية وقوامها ٥٠٤ جنديًا تحت قيادة « خرستو مورس داجاما » أخي نائب ملك البرتغال وكان هذا أول جيش أوربي دخل الحبشة عام ١٥٤١ م، وكانت هذه القوة مسلحة بأحدث ما عرف في ذلك الوقت من أسلحة ومن بينها ست مدافع كبيرة ، وقلا حارب هذا الجيش ضد الصوماليين مع الأحباش جنبًا إلى جنب مما غير ميزان القوى ، وجعل الحرب سجالا بين الطرفين .

ولكن فى إحدى الحملات الكبرى التى شنها الصوماليون على العدو منيت القوات المتحالفة بهزيمة نكراء ، ولتى قائد البحرية البرتغالية مصرعه على يد الصوماليين فى عام ١٥٤٢م .

وفى سنة ١٥٤٤م استشهد « الإمام أحمد » في إحدى المعارك ، وبوفاته أصيبت حركة المقاومة الصومالية بطعنة نجلاء وفقدت أعظم قائد لها قام بدور كبير في الصراع بين الصومال والحبشة .

ومن ذلك الحين تنفست الحبشة الصعداء بعد أن تسلمت الإمدادات من البرتغال وحصلت على أسلحة نارية واستعادت قوتها بالتدرج وأخذت الأمور تتطور وتأخذ أشكالا جديدة كان لها التأثير السيئ على الوضع بالنسبة للصوماليين لعدة أسباب بينها:

١ – أن الأرض التي يجرى فيها القتال كانت أراضي حبشية.

٢ - وصول القوات البرتغالية والأسلحة النارية التي حصلت عليها الحبشة لأول
 مرة في تاريخها .

٣ - انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة فى صفوف القوات الصومالية كما أنها لم
 تألف الجو البارد لبلاد الحبشة .

٤ – طول مدة الحرب بما يزيد على ١٣ عاماً مما أرهق الصوماليين.

# تولية الأمير «نور» الحكم في هرر:

تولى الحكم في هرر الأمير « نور » خلفاً للإمام « أحمد » وقد اختلف المؤرخون في صلة القرابة التي كانت تربطه بالإمام « أحمد » فمنهم من يقول إنه كان أخاه » ومنهم من يقول إنه كان ابن أخيه ، ومنهم من يقول إنه كان ابن أخته ، والأمير « نور » كان يشبه إلى حد كبير الإمام « أحمد » في كثير من الصفات في الصلاح والتقوى ، والعدل والإنصاف ، وشجاعة الإقدام ، وقد انتهج سياسة مماثلة لسياسة سلفة الإمام « أحمد بن إبراهيم » الرامية إلى مواصلة الجهاد والاستمرار في النضال وبعد تسلمه الحكم تفرغ لأعال السلطنة ، وقام بإصلاحات داخلية لتقوية المملكة ، وتدعيم مركزه السياسي ، وركز اهتامه على استتباب الأمر ، والاستقرار الداخلي ، الذي كاد أن يتأثر بسبب وفاة الإمام « أحمد جرى » الأمر الذي أدى إلى انهار الروح المعنوية للصوماليين وتشجيع الأعداء كما أن ذلك أعطى فرصة لبعض القبائل الوثنية بأن تحاول تعريض الأمن الداخلي للخطر .

وفى الوقت ذاته قام الأمير «نور» بتأمين حدود دولته الخارجية بتصعيد الحرب وتضييق الحناق على الحبشة ، فاستعاد جزءًا كبيراً من الأراضى التى استردها من الحبشة ، كما افتتح بعض الأراضى الجديدة ولهذا سماه الصوماليون بصاحب الفتح الثانى ، والواقع أن الأمير «نور» كان خير خلف لخير سلف ، حيث استطاع أن يعيد

الثقة فى نفوس الصوماليين ، ويضمد الجراح التى أصيبت بها الحركة فى صميم قلبها ، وأن يملأ الفراغ الذى أحدثه استشهاد الإمام «أحمد بن إبراهيم» وقد قطع الأمير «نور» عهداً على نفسه أن ينتقم للإمام «أحمد» ، وأن يأخذ له الثأر ، وقد تحقق وعده الذى واقاه فى إحدى المعارك التى دارت بين الطرفين حيث قتل بنفسه الملك « جلاديوس » .

وبرغم التحالف الصلبي ، والضغط المتواصل على الصومال من جانب الدول الأوربية ، ومساعدتها للحبشة في حربها ضد الصومال بدافع من التعصب الديني ، كذلك رغبة هذه الدول في السيطرة على الصومال وبسط نفوذها عليه ، وعندما توفى الأمير « نور » ١٥٥٨ م استولى على الحكم في هرر عبد حبشي سابق اسمه الأمير « عثمان » الحبشي وكان ذميم السلوك كثير المظالم ، وقد أزال كثيرًا من النظم التي استنها سلفه حتى أخذ الضعف والوهن يدبان في هيكل الحكم الهرري نتيجة القلاقل الداخلية والاصطدامات التي حدثت بين الأمير « عثمان » هذا « وجراد جبريل » ولهذا انحسر نفوذ الصوماليين في هرر وملحقاتها بالتدرج .

# الفضل لنست لي

# الأحوال السياسية في الصومال في أواخر القرن ١٩

### الغزو الاستعارى للصومال:

لم تختلف أساليب الغزو الاستعارى على جميع البلدان الأفريقية في حقيقتها وواقعها ، فقد حدث الاحتلال على أساس القومية الإقليمية ، ولكن الموقع الجغراف الاستراتيجي قد أغرى الدول الاستعارية بالتنافس في اقتسام بلأد الصومال ، دون اعتبار لهذا الأساس حتى كاد أن يؤدي هذا التنافس الحاد الخطير فيا بينها إلى اصطدامات مسلحة ... ولربما كان الدين الإسلامي الذي يعتنقه الصوماليون أحد الأسباب الرئيسية لهذا التقييم .. وإذا ألقينا نظرة عابرة على دخول الاستعار في بلاد الصومال نجده ذا طابع خاص يمتاز بظاهرتين غريبتين .

أولا: أن الاستعار مزق الوطن الصومالي إلى خمسة أقسام بين أربع دول أجنبية على الرغم من قلة سكانه.

ثانياً: أن الصومال هو البلد الوحيد الذي اشتركت في تقسيمه دولة أفريقية هي الحبشة ، ويتمثل في هاتين الظاهرتين أبعاد المأساة التاريخية التي عاناها الشعب الصومالي ولا يزال يعانيها.

ولقد حدث اجتياح الاستعار لبلاد الصومال فى حقبة ضعف الحكم المركزى الصومالى ، وربماكان ذلك أثر إصابة البلد بقحط شديد ، تخربت من جرائه أهم المدن مما حول الحكم فى الصومال إلى دويلات وسلطنات صغيرة وفى آخر الستينيات من

القرن الماضي دخلت مصر السواحل الصومالية الشمالية.

وكانت حينذاك تحت النفوذ الأدبى للباب العالى الذى كان يمثل الحلافة الروحية لجميع المسلمين.

ومن الطبيعى أن يترتب على وجود الحكم المصرى ذوبان الدويلات والسلطنات الصومالية فى الحكم الجديد .. ثم أخذت بريطانيا تضغط على مصر للجلاء عن الصومال فى محاولة لملء الفراغ ، ومد نفوذها على بربرة ، حتى تضمن سيطرتها على موارد تموينها لقاعدتها الاستراتيجية الهامة فى عدن ، وفعلا أجبرتها على إخلاء الحاميات المصرية فى الصومال ، وأصبحت الزعامات القبلية الصغيرة التى لا حول لها ولا قوة تملك من أمرها شيئًا ، السلطة الوحيدة التى بقيت فى البلد عقب الانسحاب المصرى .

وهذه الظروف المواتية أتاحت للدول الاستعارية أن تبسط نفوذها على الوطن الصومالى كله ، وتقسيمه فيا بينها ، ولكى تعطى كل دولة احتلالها صيغة شبه قانونية ، أبرمت معاهدات مع رؤساء القبائل تمهيدًا لتسهيل اعتراف الدول الاستعارية الأخرى ، ونظراً لاقتناع هذه الدول بعدم شرعية تلك الاتفاقات لأن مسئولية رؤساء القبائل أضعف من أن تتحمل هذه المسئوليات الجسيمة ، فقد أبرمت كل منها معاهدات مع أكبر قدر ممكن من رؤساء القبائل باستثناء الحبشة التي احتلت منطقتها بالقوة بعد قتال مرير .

ثم عقدت الدول الاستعارية فيا بينها معاهدات لتخطيط الحدود لم يكن الصوماليون أصحاب الحق الشرعيون طرفاً فيها ، ولا تزال فرنسا وأثيوبيا وكينيا تتمسك بهذه الاتفاقيات ، مع أن سيادة بعض هذه الدول قد انتهت وانحسر نفوذها عن بلاد الصومال.

#### ١ -- احتلال الحبشة لمدينة هرر:

احتل « منیلیك » مدینة هرر فی فبرایر عام ۱۸۸۷ بجیش قوامه ۳۰۰۰۰ جندی ، بعد قتال مرير وكان قد سبق ذلك فترة من الزمن قامت الدول الغربية بتمهيد الطريق أمام الاحتلال إذ قدمت كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا على حدة «لمنيليك» التسهيلات اللازمة لتحقيق هذا الاحتلال ولكن الأهداف مختلفة ومتباينة وعندما تأكد « لمنيليك » أن الظروف مهيأة لتنفيذ الخطة أعد جيشاً عظيماً بقيادة رأس « ولد جبرائيل» للاستيلاء على هرر واحتلالها ، فتصدى له الجيش الصومالي في هرر بقيادة الأمير «عبدالله محمد»، ودارت بين الجانبين معركة ضارية في مكان يدعي (قولي)، أدت إلى سحق القوات الحبشية وانتصار الجيش الصومالي، والجدير بالملاحظة أن الأحباش يقيمون حاليًّا ومنذ عشرين سنة مضت احتفالا ضخا في ( قوليي ) لذكري هذه المعركة ومرة أخرى قاد « منيليك » بنفسه جيشاً جراراً مسلحاً بأحدث ما عرف فى ذلك الزمن من الأسلحة لغزو هرر.. والتقى الجيشان بأكثر من موقعة ، ومرت الأيام والأسابيع والحرب دائرة بين الطرفين بقوة وعنف ، وفى الوقت ذاته قطعت كل من فرنسا وبريطانيا طريق النجدات والإمدادات الآتية من المناطق الصومالية الأخرى لتعزيز القوات الصومالية وأخيرًا تغلب «منيليك » على الجيش الصومالى ودخل مدينة هرر وكتب الرسالة التالية : إلى الحاكم البريطانى فى عدن

من منيليك ملك شوا وجميع جالا الطيب منهم والخبيث كيف حالك ؟ أما أنا ، إننى سعيد للغاية فلن يضطهد فى بلاد أمير « عبدالله » مسيحى بعد اليوم ، لقد حاول أمير « عبدالله » أن يكون خليفة للإمام « أحمد بن إبراهيم » ولكنى دمرته وأجبرته على الهرب ، ورفعت علمى فوق عاصمته ، واحتلت قواتى مدينته ، لقد مات الإمام ولحق

به الأمير ولم يعد هذأ البلد للإسلام.

وأخذ «منيليك » يخرب المدينة ويستولى على الممتلكات ويحول المساجد إلى كنائس فسادت الفوضى والاضطرابات فى البلاد ، وفى سنة ١٨٨٩ ضمت الحبشة إلى إمبراطوريتها اسميًّا إقليم أوجادين معتملًا على الخرائط التى رسمها المكتشفون الفرنسيون والتى ختمها «منيليك » بختمه وأرسلها إلى ملوك دول أوربا مطالبًا إياهم الاعتراف بها .

وقد وجه « منيليك » إمبراطور الحبشة آنذاك اهتامه إلى عقد اتفاقيات معاهدات مع اللول الأوربية التى اقتسمت معه الأراضى الصومالية فقد عقد فى يونيو ١٨٩٧ معاهدة لتخطيط الحدود بين إقليم غرب الصومال ومحمية الصومال البريطانى حينذاك وفى ٢١ مارس ١٨٩٧ وقعت فى أديس أبابا اتفاقية بين الحبشة وفرنسا لرسم الحدود بين إقليم ساحل الصومال الفرنسى والإقليم الصومالى المحتل من الحبشة فى ١٨ يونيو سنة إقليم ساحل الصومال الفرنسى والإقليم الصومالى المحتل من الحبشة فى ١٨ يونيو سنة الصوماليين اللذين يحتلانها.

#### ٢ - الاحتلال البريطاني لمحمية الصومال:

يقترن اسم الميجور « هنتر » باحتلال محمية الصومال وانسحاب الإدارة المصرية من بلاد الصومال فقلت أسنلت بريطانيا لهذا الضابط مهمة تسهيل عمل الترتيبات الحناصة بانسحاب المصريين من الصومال وتمهيد الطريق أمام الاحتلال البريطانى . وفى انتهاء عملية الجلاء للحاميات المصرية عن الصومال استدعى « هنتر » فى اليوم السادس عشر من عام ١٨٨٤ خمسة من رؤساء القبائل المحيطة « ببربرة » ورافقوه إلى عدن للتفاهم معهم بشأن الاحتلال النهائى للمنطقة ، وبعد أن وزع عليهم بعض النقود من الجنيهات الاسترلينية توصل معهم إلى توقيع الاتفاقية التالية :

١ – المحافظة على استقلالهم والمحافظة على الأمن والنظام العام.

٢ – ألا يبيعوا أو يتنازلوا أو يتركوا أى جزء من أراضيهم لاحتلال دولة أخرى .
 ٣ – ضمان حرية التجارة لكل السفن التي تحمل العلم البريطاني وكذلك سلامة رعايا حكومة جلالة الملكة .

٤ – إلغاء تجارة الرقيق وإعطاء السفن البريطانية الحق فى مصادرة الرقيق.

ه – أن يعاملوا الممثلين والمندوبين الذين ستعينهم الحكومة البريطانية للعمل فى الصومال بكل اعتبار، وأن يسمح لهم بالاحتفاظ بحرس شخصى.

وعارض الاتفاقية ثلاثة من الزعماء الخمسة يعد عودتهم إلى بربرة وأنزلوا العلم البريطانى من السارية وأحرقوه وكان من نتيجة ذلك نشوب قتال مرير بين عشيرتين تسكنان حول بربرة ذهب ضحيته عشرات من المواطنين الأبرياء وهو ما جعل الباب مفتوحًا أمام القوات البريطانية لتحتل المنطقة دون مقاومة.

وكتب « هنتر » إلى حكومته رسالة قال فيها :

تستدعى عرض المادة الحناصة التي كلف بها الكونت دى لونى على المؤتمر المنعقد فى برلين تلك المادة التي تخص حالات ضم الأراضى استنادًا على اتفاقيات تعقد مع أشخاص يدعون السيادة وهم ليسوا إلا أنصاف متوحشين.

وفى سنة ١٨٨٧ أعلنت بريطانيا الحماية على المنطقة الممتدة من رأس جيبوتى إلى بندر زياد ، ومن أهم مواد الحماية أن تحمى بريطانيا البلاد من أى دولة أجنبية أخرى ، وألا تمارس فيه أى نوع من التبشير وألا تتجاوز حدود المنطقة المشمولة بالحماية خمسة كيلومترات غرب بربرة .

وبهذه الطريقة تمكنت بريطانيا من بسط نفوذها على الصومال ومرت الأيام والشهور حتى كشفت الأحداث عن وجهها الحقيقى وعن طبيعتها الاستعارية مما أثار روح الكراهية فى نفوس الشعب ، ودفعه إلى إعلان النضال ضد الوجود البريطانى ، وتفجرت ثورة الدراويش المشهورة كما سيأتى الحديث عها .

#### ۳ - احتلال بريطانيا لإنفدى (N.F.D.) :

فى سنة ١٨٩١ عقدت بريطانيا مع عدد كبير من رؤساء القبائل فى إنفدى معاهدات وأسلمت شئون المنطقة إلى الشركة البريطانية للتجارة فى شرق أفريقيا ، وفى عام ١٩٠٤ قررت الحكومة البريطانية شراء حقوق الشركة ووضع البلاد تحت إدارتها المباشرة بناءً على المعاهدة المدكورة التى وقعتها مع رؤساء القبائل ، إما عن طريق القوة .. أو الجهل والحداع ، ونكتنى بعرض واحد من تلك المعاهدات الكثيرة .. وهذا نصها (١) .

( أنا « أحمد مجن » نائب أوجادين . . وضعت نفسى وشعبى وبلادى وأتباعى تحت حماية ملكة الإنجلز ، وأصرح هنا أنى سوف لا أقبل أنا ولا من خلفى ، أن نعطى بقعة

<sup>(</sup>١) عمر الحاج تاريح الصومال

من بلادى وأموالى وشعبى لأى حكومة أخرى ، ولا أؤجرها لغيرها ، ولا أدخل فى أى معاهدات غير هذه المعاهدة إلا بموافقة الملكة وإمضائها ، وكل ما يتعلق بالتجارة سيكون تحت تنظيم الملكة ) ، وفى الفترة الواقعة بين سنة ١٨٩٥ وسنة ١٩١٢ م ، بسطت نفوذها فى المنطقة واحتلتها فعليًّا بعد حروب قاسية . كلفتها تكاليف باهظة ، وكبدتها خسائر فادحة فى الأموال والأرواح ، وفى سنة ١٩١٥ اتفقت بريطانيا مع إيطاليا بالدخول فى الحرب العالمية الأولى بجانب الحلفاء على أن تتنازل للأخيرة عن منطقة جوبا السفلى ؛ وفى سنة ١٩٧٤ نفذت بريطانيا المعاهدة المذكورة ووفت بوعدها بشأن التنازل عن إقليم جوبا السفلى .

#### ٤ -- احتلال فرنسا لساحل الصومال الفرنسى:

كانت فرنسا من الدول الاستعارية المشتركة في تقسيم الوطن الصومالي باتباع طريقة القرصنة الدولية التي سادت السواحل الصومالية الشمالية وغيرها من الأقطار الأفريقية في النصف الأخير من القرن الماضي بشراء الأراضي ممن لا يملكها والمنحول في معاهدات مع رؤساء القبائل وعلى هذا الأساس اشترت فرنسا ميناء أوبح في سنة معاهدات من أحد رؤساء القبائل بمبلغ ٥٠٥٠ فرنك ، ووقع و أحمد دفى و في باريس معاهدة بهذا الصدد نيابة عن ابن عمه الشيخ و أبو بكر إبراهيم شحيم و ، غير أن فرنسا لم تقم بأى عمل لتأكيد سيادتها على الإقليم ولم تحتله احتلالا فعليًا إلا في عام ١٨٨٤ من أجل بسط نفوذه وتدعيم سلطته . والحقيقة أن النضال المسلح والمقاومة الشعبية في ساحل الصومالي لم يتخذا شكلا عنيفاً ومستمرًا ، إذ تحكمت فيها عوامل خاصة من شأنها أن تؤثر على المقاومة الشعبية وتعرقلها ومن أبرز هذه العوامل ما يلى :

١ - تنازع قبيلتين على سيادة الإقليم.

٢ – قلة أهمية المنطقة من الناحية الرعوية لكونها صحراوية قاحلة .

٣ – انعدام مدن هامة في المنطقة وذلك قبل تأسيس جيبوتي .

بالرغم من هذا فإن التنظيات والنضال السياسي قد نشأ في ساحل الصومال الفرنسي قبل أن يقوما في المناطق الصومالية المحتلة الأخرى كما سيأتي ذكره.

#### ٥ -- إيطاليا تستولى على الجزء الجنوبي من الصومال:

ربما كان دخول إيطاليا في ميدان المنافسة الدولية بتقسيم الصومال كان مؤخراً ، ولكن كان لها نصيب الأسد ، إذ استولت في سنة ١٨٨٩ على الجزء الجنوبي من الوطن الصومالي عن طريق الشراء لميناء مقديشيو من سلطان زنجبار الذي كان له على الساحل الصومالي الجنوبي مجرد نفوذ أدبي ، وباسم شركة تجارية استأجرت من سلطان زنجبار منطقة مساحتها خمسون ميلا مربعاً يضم ميناء مقديشيو بأجرة سنوية ، واتفقت الشركة مرة أخرى مع سلطان زنجبار بأن تستأجر منه المنطقة الساحلية الواقعة بين براوه وورشيع بمبلغ ١٤٤ ألف روبية سنويًا في مدة لا تقل عن ٢٥ سنة ولا تزيد على ٥٠ عاماً ثم أعلنت الحكومة الإيطالية الحاية في المنطقة .

عقدت إيطاليا مع الأهالى معاهدة للتجارة وبسطت بموجبها نفوذها على الإقليم تدريجيًّا ولم يمض وقت طويل حتى انقشعت السحب الحقيقية ، إذ تحولت الشركة إلى قوة استعارية هائلة تمارس أبشع وسائل التعذيب ، وأشد أنواع الضغط والإرهاب لفرض سيطرتها على الشعب وإخضاعه ، ولم تحمل هذه الأساليب الشعب الصومالى بقسوتها ووحشيتها على الاستسلام وقبول الأمر الواقع ، بل حمل راية النضال ضد الاستعار الفاشى ، وزادت مقاومته عنفاً وقوة وفجرت ثورات وطنية وإن كانت محدودة تغذيها الثورة الكبرى ، وتستمد منها القوة والطاقة من ثورة الدراويش العظمى بقيادة البطل « محمد بن عبدالله حسن » ؛ وتوالى انفجار الثورات وتتابعها في أنحاء بقيادة البطل « محمد بن عبدالله حسن » ؛ وتوالى انفجار الثورات وتتابعها في أنحاء

كثيرة من الأقاليم التى فرضت عليها إيطاليا سيطرتها التعسفية ومنها حركة وسرنلى ولوق التى تستمد وجودها من ثورة الدراويش التى كانت القاعدة الأساسية ومنطلق الثورات التحررية فى بلاد الصومال.

وحينا انتهت الثورة التي هزت الاستعار في الصومال من أعاقه وأقضت مضاجعه ، ضمت إيطاليا مرة أخرى إلى ممتلكاتها سلطنتي هوبير وميجيرتينيا من سنة مصمت إيطاليا مرة وقائع عديدة كلفتها تكاليف باهظة ومنها واقعة عيل بوروشيلابو وغيرها .

### اندلاع ثورة «محمد بن عبد الله حسن». (الملا):

اندلعت ثورة البطل محمد بن عبد الله حسن فى بربرة فما هى الأسباب التى أدت إلى قيامها ؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال ينبغى استعراض أوضاع بلاد الصومال والظروف التى سبقت أو صاحبت قيام ثورة الدراويش.

توافدت الطلائع الأولى للاستعار فى الصومال وحطت رحالها فى أبوح وبربرة ومقديشيو باسم شركات تجارية وأخيراً سقطت مدينة هرر فى يد « منيليك » وتعرف هذه الفترة (جالواماد)، أى مجىء الاستعار.

ودخلت حركة المقاومة الصومالية مرحلة هدوء لمدة عشر سنوات ، تتلمس طريقاً لها ، واتجاهاً تتخذه ، وتنتظر الظروف المناسبة لقيامها ، باحثة عن قائد يقودها ويتزعمها ، فوجدت أن شخصية « محمد بن عبدالله حسن » تجمع صفات الرجل الثائر ، وتتوفر فيه الشروط اللازمة للمناضل القوى العزيمة ، لما يمتاز به من صلابة عود ، وسعة أفق ، وبعد النظر والثقافة العالية ، واختارت أن تشعل شرارتها الأولى فى مدينة بربرة التى نزلت فيها أعرق دولة استعارية ، واندلعت نيرانها فى نفال وامتد لهيها إلى آيل وطود ، ومن شبه جزيرة مجيرتينيا وجرعد من مديرية مدح وهرد جيد من الإقليم

الصومالي المحتل من الحبشة، وبلدوين من منطقة حيران.

واتبعت حركة المقاومة طريقة تنظيمية جديدة على مستوى الثورات الحديثة واتخذت شكلا جديدًا وأسلوباً حديثاً فى نضالها المسلح واستخدمت كل الأسلحة المعروفة فى العصر الحالى، السياسية منها والدعائية والعسكرية.

والأسباب التى أدت إلى قيام الثورة كثيرة ولا مجال هنا لحصرها وإنما أذكر أن الاستعار الذى دخل البلاد باسم شركات تجارية كشف عن حقيقة وجهه برغم الاتفاقيات المبرمة ، وقام ببناء كنائس ومدارس للتبشير وتدخل فى شئون الدين للشعب الصومالى ، فاضطر « محمد بن عبدالله حسن » أن يتزعم حركة المعارضة ويلتى خطباً فى المساجد ، ثم اضطر إلى مغادرة بربرة نتيجة الاضطهاد ، وأسس حركة اللراويش فى نفال سنة ١٨٩٧ ونجح فى تعبئة الجاهير والتفت حوله لأنه عرف نفسية الشعب الصومالى وكيف ينفذ إلى شغاف قلبه ويثير مشاعره وعواطفه ، ويلهب حاسه ولقد كان للشعر الصومالى والخطب الدينية دوراً رئيسيًا فى توعية الجاهير وتعبئتها وتحديد مسئوليتها فى المعركة المصيرية ضد الاستعار .

وركز « محمد بن عبد الله حسن » اهتمامه على نقاط أساسية يعلم مدى تأثيرها البالغ في نفسية الشعب الصومالي ، فحذر من انتهاك المبشرين لحرمات الدين الإسلامي ومقدساته ، وتمزيق الوطن الصومالي من قبل ( الكفار ) على حد تعبيره أي المستعمرين ونهيهم لخيراته .

ونجح « محمد بن عبد الله حسن » فى جذب مشاعر الشعب نحوه ، وألهب حاسهم وبدأ فى تأسيس قوة الدراويش التى روعى فى اختيار أفرادها العناية الفائقة ، ووزعت إلى وحدات استحدث لها السيد « محمد بن عبد الله حسن » أسماء جديدة ، تعبر عن وظائفها أو طبائعها المختلفة وحدد دور كل منها فى المعركة ومنها :

١ - شيخيال : أى علماء الدين الطاعنين فى السن ، ومهمتها الوعى والإرشاد
 وتعليم الناس .

٢ - غلوين : أى أصحاب العيون الكبيرة ، وهم المختصون بتربية الحيول
 المستخدمة في الحرب .

٣ - أنطدوين : أى أصحاب العيون الكبيرة المختصون بتربية المواشى كالإبل والبقر
 والغنم ويخصص إنتاجها لمد الجنود وغيرهم بالمواد الغذائية .

عسننلی : وهی إحدی الوحدات المحاربة الهامة وتحمل أسلحتها علامة م. م.

٥ - جريسرى : أى الجناح الأعلى.

٦ - جربهويسى : أى الجناح الأسفل.

٧ – تاجورة : أى المختصة بقطع الأسلاك الشائكة التي يتحصن بها الغزاة
 الاستعاريون .

٨ - ترقيوحن : أى أصحاب العضلات الهزيلة وهم الذين لا تتلائم بينهم الصفات الجسدية مع طبيعة الحرب القاسية ولا يصلحون للعمليات الحربية .

٩ - طریش : وهم الذین یفتقرون إلی صفات الحزم وینقصهم حسن الهندام
 والتنظیم فی هیئتهم .

١٠ – صجد : وهم الرماة.

١١ – حجاتو : أي المغيرين .

وقد ساعدت السيد « محمد عبد الله » فى تدريب الجنود وتنظيمهم ، الكتيبة الصومالية من الجنود البريطانيين التى استسلمت للدراويش وكان قد أطلق عليها اسم ( جالوجبي بيال ) أى الهازمون للكفار .

واهتم القائد الكبير بتشييد القلاع وبناء الحصون المنيعة والدفاعات وإقامة مراكز

استراتيجية ترابط فيها قواته واتخذ حرن الشهيرة قاعدة عسكرية رئيسية وعين القواد سماهم نواباً يتولون قيادة الوحدات المختلفة المرابطة فى المناطق المتباينة .

# أهم الوقائع التاريخيه: (١)

لقد حدثت اشتباكات عنيفة بين الدراويش وقوات الاحتلال الأجنبية فى كثير من الوقائع كما حدثت عديد من الاصطدامات المسلحة بين الدراويش وبعض القبائل الصومالية الموالية للدول الاستعارية سأذكر باختصار أشهر الوقائع التى خاضتها قوات الدراويش ضد قوات الدول الاستعارية بريطانيا والحبشة وإيطاليا وتلك المعارك التى أثرت على الأوضاع السياسية والعسكرية فى المنطقة.

| تاريخ الموقعة  | اسىم الموقعة | تاريخ الموقعة   | اسم الموقعة |
|----------------|--------------|-----------------|-------------|
| 19.0           | لاس قرى      | ۳ مایو ۱۹۰۱     | أفيكيلة     |
| ٥ سبتمبر ١٩١٠  | بربرة        | 14.1            | وبل حر      |
| ۲۷ نوفمبر ۱۹۱٤ | شمبېرس       | 19.1            | عان حركلة   |
| 1917           | لاس قرى      | 19.1            | كرجراد      |
| أكتوبر ١٩١٦    |              | 19.1            | ؤد جرية     |
| 1919           | أوك          | ١٩٠١ يوليو ١٩٠١ | فرطدن       |
| 1919           | ينقرح        | ۷ أكتوبر ۱۹۰۷   | أيركوبة     |
| 1919           | بدوين        | ۹ أكتوبر ۱۹۰۷   | برطكة       |

<sup>(</sup>١) عمر الحاج تاريخ الصومال.

| تاريخ الموةمة   | اسم الموقعة | تاريخ الموقعة   | اسم الموقعة |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| ديسمبر ١٩١٩     | ميرفش       | ۱۹۰۳ أبريل ۱۹۰۳ | عكاوينة     |
| يناير ١٩٢٠      | کل بربور    | ۱۹۰۳ أبريل ۱۹۰۳ | درتولة      |
| يناير ١٩٢٠      | جيدل        |                 | يبد         |
| ینایر ۱۹۲۰      | عيل طيرو    | 19.4            | تارغوية     |
| ۱۹۲۰ ینایر ۱۹۲۰ | برن         | ۱۹۰۶ يناير ۱۹۰۶ | جد بالة     |
| ۹ فبرایر ۱۹۲۰   | تليح        | مارس ۱۹۰۶       | جيدلة       |
| 1971            | بمحن        | ۲۱ أبريل ۲۱     | ألك دلدلة   |
| 1981            | شنبلة       | 19.0            | بحن         |
| 1971            | هروشكح      | 14.0            | حسان        |
| 1971            | قرة         | 19.0            | مکل کاب     |
|                 |             |                 |             |

### الملا يطرق باباً جديداً:

علم « محمد بن عبد الله حسن » أن عوده قد اشتد وأن النضال قطع شوطاً بعيداً وأن ثورته قويت بحيث وصلت إلى مرحله فرضت نفسها على الآخرين ، وتأكد أن محاولات الدول الاستعارية الرامية إلى المطالبة بالاستسلام قد فشلت ، وأن جهودها فى هذا المضار قد تبددت نهائيًا ، وحان الوقت ليطرق باباً جديداً – باب السياسة باعتبارها الفائدة لكل الأعمال والتوفيق بين أشكال النضال ببعده الحقيق السياسي والعسكرى ، علماً منه أن الظروف مواتية لإجراء اتصالات واسعة النطاق فى الصعيدين الدولى والمحلى ، فقرر فتح باب المفاوضات للصلح مع إيطاليا طالما ألحت عليه وذلك للتوصل إلى اتفاق لتوقيع الهدنة .

وفى نفس الوقت قرر إجراء مباحثات مع كل من ألمانيا وتركيا والحبشة لطلب المساعدة العسكرية والفنية ، كما قرر الاتصال بعلماء الدين وزعماء البلاد للمطالبة بتأييد الثورة ومساندتها.

# اتفاقية الصلح: (١)

# بسم الله الرحمن الرحيم

الغرض من هذا الاتفاق عند كلا الجانبين هو الوصول إلى صلح وأمان يعهان جميع أنحاء الصومال والجانبان هما «بسطلوتزا» المبعوث الخاص الإيطالي و « السيد محمد بن عبد الله حسن » النائب عن نفسه وعن إخوانه الدراويش وقد اتفقا على المواد التالية :

1 – السيد محمد المذكور أعلاه ودراويشه من جانب وإيطاليا ورعاياها المجرتينين وغيرهم من جانب آخر يكونان في تصالح أبدى وكذلك يكون السيد محمد وإخوانه الدراويش من جانب وإنجلترا ورعاياها ، وكذلك الحبشة من جانب في تصالح أبدى وإيطاليا هي المسئوله والنائبة عن نفسها وعن رعاياها وعن الإنجليز ورعاياهم وأي تشاجر أو مخالفة بين الجانبين سيحل بالمفاوضات والوفاق ويكون رئيس المفاوضة إيطاليًا وللإنجليز أن بحضروا المفاوضات إذا كان الخلاف متعلقاً بجانبهم .

٧ - قد تنازلت إيطاليا وسلطاناها للسيد « محمد » عن جميع

<sup>(</sup>١) مركز البحوث للحزب الاشتراكي الثوري الصومالي.

السواحل التى تقع بين (كرعد وكبع) لكى يتخذها بلداناً ترسو فيها سفنه التجارية ، وإيطاليا تراقب تلك البلدان من جهة البحر حيث أن مياهها لم تزل فى حايتها وأن لها أن تجعل فى تلك البلدان وكيلها إذا احتاجت إلى ذلك ، ويمكنه اتخاذ عساكر له للحرس ، وعلى « السيد محمد » أن يؤمن هذا الوكيل ويساعده ولها أن تأخذ العشور من واردات وصادرات تلك البلدان إذا شاعت .

إن حكم تلك البلدان وحكم برورها يكون دائما للسيد محمد و «السيد محمد» هو الوكيل المتصرف عن إيطاليا حتى ترسل وكيلها وعلى « السيد محمد » تأمين تلك البلدان وطرقها وأن يحكم رعايا الدول الثلاثة التي في تلك البلدان بالعدل والإنصاف.

٣ - يكون بيع البضائع حرًّا فى تلك البلدان باستثناء السلاح
 والعبيد وعلى « السيد محمد » أن يتعهد بذلك .

4 - الأراضى المعروفة والمعترف بها للدراويش هي : نفال وهو ، وعلى الإنجليز أن يتزلوا عنها وكذلك عن السواحل التي ذكرناها وهي الواقعة بين (كرعد - وكبع) وكذلك أراضي أخرى ستضم إلى حدود الدراويش من جهة سلطاني مجرتينيا وهيبو ، وعلى الدراويش ألا ترسل خيولها وحيواناتها إلى فوق (حلن تغفل دنود) إلى أن يعود الوفد بموافقة الحكومة الإنجليزية بالنزول المذكور.

وعلى السيد «محمد» أيضاً أن يعقد صلحاً منفرداً مع السلطانيين ، ومع قبيلتي « عمر محمود ، وعيسى محمود » حيث إنها لا يعترفان رسميًّا لسلطة السلطانين عليهما، إن كانت من ضمن قبائل المجرتينين.

٥ – كل ما يحدث للدراويش مما يخل بسلامتهم وأمنهم يجب إبلاغه فورا إلى الحكومة الإيطالية لتتخذ الإجراءات اللازمة وتكون لجنة تقوم بتنفيذ هذا الصلح من الجانبين وتتصل بالحبشة ويكون لها عضو فى تلك اللجنة.

#### التوقيع

السيد محمد عبد الله حسن ٢٨ من ذي الحجة ١٣٢٢ هـ

کفلیبری بسطلونزا ه من مارس ۱۹۰۵ م

#### مصير اتفاقية الصلح:

لم يمض وقت طويل على إبرام الاتفاقية حتى عادت الدول الاستعارية إلى حالتها الأولى ، ولكن بطريقة غير مكشوفة ولذا أطلق الدراويش على هذه الاتفاقية اسم صلح الحديعة ، لأن الدول التى أبرمتها مع الدراويش لم تلتزم بتعهداتها ، ولم تحترم نصوص الاتفاقية ، مما لا يدع مجالا للشك أنها لم تكن حسنة النية صادقة العزم في مطالبتها بإبرامها ، ولم تكن تستهدف من ورائها سوى الحداع واتخاذها وسيلة لكسب الوقت واستغلال فترة الهدنة .

وإذا درسنا مواد هذه الاتفاقية وناقشناها مناقشة دقيقة ، نجدها تحتوى على عبارات مطاطة غير محددة تحتمل عدة تفسيرات وتأويلات شتى ، من شأنها أن تزيد الطين بلة وتخلق مشاكل جديدة فى غاية من التعقيد .

ويبدو أن كلا الطرفين قد تعمد قبولها وأغمض عينيه عن عيوبها بالرغم من عدم دقة صيغتها وافتقارها إلى التحديد والتوضيح ، كي تتيح له فرصة التحلل من مسئولياته تجاه تطبيق نصوص الاتفاقية .

ولقد كان لكل من إيطاليا وإنجلترا والحبشة أغراض وأهداف من عقد المصالحة فمثلا كانت إيطاليا ضعيفة عسكريًا فى الصومال وفى نفس الوقت لم تزل تواجه مقاومات قوية فى بعض الأقاليم.

### النتائج المترتبة من صلح الخديعة:

إن المؤامرات والدسائس التي صاحبت صلح الخديعة قد تركزت أساساً على النقاط التالية :

١ - محاولة زعزعة ثقة الدراويش بقائدها أو ببعضها البعض كجزء من حملة
 التشكيك والحرب النفسية .

٢ – دفع القبائل الواقعة تحت سيطرة المستعمرين وتأليبها على الدراويش لضرب الصوماليين بعضهم ببعض وصرف اهتمام الدراويش عن مهمتهم الأساسية وهى النضال ضد الاستعاريين.

٣ - تصوير تصرفات (الملا) أمام رجال الدين وإظهارها بأنها منافية لروح الشريعة الإسلامية السمحاء وذلك للنيل من سمعته، والتشكيك في أهداف الدراويش الرامية إلى إعلاء كلمة الله وتطهير البلاد من رجس الاستعاريين الدخلاء. وقد أدت هذه المؤامرات والدسائس إلى تجدد القتال مره أخرى بين الدراويش وإنجلترا وغيرها من الدول المتحالفة معها فحدثت عدة معارك بعضها خاطفة كالتي شنها الدراويش على مدينتي بربرة وبرعو بقصد خلق الرعب والخوف في نفوس البريطانيين وعملائهم وبعضها عنيف وإذا ما عدنا قليلا إلى الوراء وتحدثنا بإجال عن السنوات

التائية لصلح الخديعة نستخلص بأن سياسة الدول الاستعارية قد تركزت فى تلك المرحلة على إثارة القبائل الصومائية الواقعة تحت سيطرتها لمحاولة إضعافه لذا اضطرت الدراويش فى السنوات الأولى التائية لصلح الخديعة إلى الاصطدام بالقبائل المدفوعة وكان أغلبها فى أول الأمر تابعة فى المقام الأول للحبشة ثم إيطاليا وأخيراً القبائل التابعة للحكم البريطانى.

وفى عام ١٩٠٧ بلغ عدد الاشتباكات بين الدراويش والقبائل الموالية للدول الاستعارية (١١) اشتباكاً منها أربع مع القبائل الموالية للحبشة وخمس مع القبائل الموالية لإيطاليا واثنان مع القبائل الموالية لبريطانيا.

وبلغ عدد الاشتباكات والمعارك بين الدراويش من جانب ، والدول الاستعبارية والقبائل الدائرة فى فلكها من جانب آخر. . بلغت ٢٨ واقعة .

وحيث أن سياسة الدول الاستعارية تجاه الدراويش تعتمد على الاستنزاف بواسطة القبائل الخاضعة لسيطرتها فإنها رأت أن القبائل التى تشن على الدراويش غارات بصورة فردية قليلة التأثير على قوة (الملا) وقررت بدلا من ذلك دفع سلطنتي مجرتينيا وورسنجلي الأكتر قوة وتنظيماً للإغارة على المركز الرئيسي للدراويش لقربها إليه.

وحدث أن أصيب الدراويش بالقحط في إحدى السنين مما اضطرهم إلى التفرق على أوسع رقعة من الأرض بحثاً عن المراعى والمياه للمواشى التى يعتمدون على منتجاتها وظهر للمستعمرين أن الفرصة سانحة للهجوم على الدراويش وكسر شوكتها . وخرج من كل من جرتينيا وورسنجلى جيش كبير مجهز بأحدث الأسلحة وإن كان الأول أكبر عدداً وأعظم تسليحاً وانضم الجيشان في الطريق حتى وصلا إلى مكان يسمى (بران) ولكن « محمد عبد الله حسن » جمع قواته ونظمها واضعا خطته التي أدت إلى إلحاق هزيمة نكراء للمغيرين وكسبت الدراويش المعركة بأقل الخسائر ثم قامت بعد ذلك معركة نفال بربين الدراويش والقوات البريطانية بقيادة الجنرال «كوفل » ودارت المعركة بين

الجيشين بعنف وضراوة واستمرت المعركة من الصباح الباكر إلى العصر وأسفرت عن هزيمة البريطانين هزيمة ساحقة وإبادتهم عن آخرهم ولتى الجنرال الكوفل المصرعه وفكرت بريطانيا أن تجلو عن الصومال الشهالى ولكن نوقش هذا الموضوع فى مجلس اللوردات فى جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩١٠/٤/٦ وتحدث اللورد الكردوف وانتقد سياسة الحكومة البريطانية لعرضها الجلاء عن الصومال لما له من تأثير فى السياسة البريطانية فى هذه المنطقة وكذلك تناولت الصحف البريطانية هذا الموضوع وعارضت هذا القرار أما إيطاليا فقد عارضت فكرة الجلاء خشية أن تواجه المحمد بن عبد الله مساهمة فى الحرب ضده مساهمة فعالة كما أن المندوب البريطاني المعارض لفكرة الجلاء قام بتدبير جمع التوقيعات من فعالة كما أن المندوب البريطانيا الحاص بالجلاء فاضطرت بريطانيا إلى إعادة النظر فى قرارها متأثرة فى ذلك باحتجاجات سكان محمية الصومال البريطانى ووعد إيطاليا فى قرارها متأثرة فى ذلك باحتجاجات سكان محمية الصومال البريطانى ووعد إيطاليا مساهمتها الفعالة ومشاركتها فى الحرب ضد الدراويش بصورة جدية .

# هزيمة الدراويش وأسبابها:

انهزم الدراويش أثر حملة بريطانية كبيرة استخدمت فيها لأول مرة سلاحاً جديدًا بعد كسب سلسلة من المعارك وصمود طويل أمام قوات متحالفة ضخمة من بريطانيا والحبشة دام أكثر من ٢١ يوماً.

ومن العوامل الهامة التي أتاحت لبريطانيا فرصة هذا الانتصار الحاسم هو انتصار الحلفاء على ألمانيا وتركيا في الحرب العالمية الأولى حيث أتاح لها ذلك بأن تضع ثقلها على الدراويش وأن تقذف في ميدان القتال بكل ما تملكه من القوات بمختلف أسلحتها حيث أعدت حملة ضخمة لم يسبق لها مثيل أن استخدمتها في حربها العدوانية ضد السيد محمد بن عبد الله حسن . وأرسلت ثلاث فرق نزلت إحداها من لا سقرى والثانية

من كرن والثالثة فى برعو وذلك لشن حملة للتطويق والإبادة وظهر فى ميدان القتال أيضاً سلاح جديد لم يستخدم قبل فى العالم حتى ولوكان ذلك فى الحرب العالمية الأولى وهو الطائرات القاذفة للقنابل وسلاح الميكروبات.

وإن العوامل الرئيسية فى تدهور الموقف لعبت دوراً خطيراً أدى إلى تحولات كبيرة فى الوضع العسكرى والسياسي للمنطقة وبالتالى ألحقت بالدراويش الهزيمة تتلخص فيا يلى :

1 - إن بعض الصوماليين ومن بينهم أفراد من الدراويش قتلوا على أيدى الدراويش أنفسهم باتهامات غير مؤكدة فى صحتها على أنهم جواسيس أو موالين للاستعار أو مدفوعين أو مناوئين لحكم «السيد محمد عبد الله حسن» مماكان له نتائج سيئة وأتاحت لأعداء الثورة استغلالها بإثارة روح الحقد والكراهية فى الشعب ضد الملا وقد سبب ذلك ما يلى :

(۱) استغلال العناصر الموالية للاستعار هذه النقطة لتنشيط حملاتها الدعائية على «السيد محمد عبد الله حسن» وبالأخص بعض رجال الدين الذين تبرعوا بإصدار فتاوى دينية باطلة مغرضة تهدف إلى تأليب الرأى العام ضده.

(ب) تخلى بعض المشايخ الأجلاء عن تأييد «السيد محمد» مما أدى إلى انخفاض شعبيته .

٢ - ظهور أسلحة جديدة فى ميدان القتال كسلاح الطيران والميكروبات والسم
 استخدمتها بريطانيا ضد الدراويش.

٣ - إن دعوة « السيد محمد عبد الله حسن » الشعب إلى الدين بواسطة الطريقة الصالحية كان خطأ ارتكبه وقد أدرك هو هذه الحقيقة حينا تلقى رد « الشيخ محمد خليف » ورفض فيه تلبية دعوة ( الملا ) قائلا إذا كانت دعوة « السيد محمد » للشعب الصومالي على أساس القومية « الصومالية » أو الدين الإسلامي البحت فإننا أول من

يلبى دعوته وأما إذا كانت هذه الدعوة إلى الدين على أساس الطريقة الصالحية فأرفض ذلك لأنى قادرى الطريقة ، وحينا تلقى (الملا) الرد تأثر به تأثراً بالغاً ولكن تظاهر بالاستخفاف به وقال يا هؤلاء هل رأيت كافرا أكثر منه عقلا وعلماً ، وأضاف يقول كم كان ينفعنى إذ أتى إلى وكان السيد محمد قد أرسل مبعوثين إلى و الشيخ محمد خليف » لتوجيه الدعوة إليه ومن عادته أن يرمى بالكفر كل من لم يستجب لدعوته بالاشتراك في الجهاد مها كان تقياً .

٤ - إن اتخاذ ( الملا ) لمنطقة نفال المكشوفة قاعدة له وإن كان فيها أتباع كثيرون أو قريبة من البحر وكذلك اختياره لمواجهة بريطانيا أقوى الدول الاستعارية الثلاث فى بلاد الصومال لم يكن عملا حكيماً ، وإن الأرض الصومالية المحتلة من الحبشة أكثر ملاءمة لحرب العصابات من منطقة نفال كها أن سيطرة الحكم الحبشى على تلك المنطقة ظل اسميًّا لوقت طويل حيث كانت تأتى إليها حملات عسكرية دورية مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات مهمتها جمع الأتاوات من الأهالى ولذا فإن مواجهته للحبشة كانت أيسر له من مواجهة بريطانيا.

تغیر الوضع الدولی الناتج من هزیمة ألمانیا وترکیا والإطاحة بحکم باسو فی الحبشة وهی الدولة المؤیدة له قد سهل ذلك لبریطانیا أن تضع ثقلها العسكری مع الدراویش.

# الفضل النالت

# التجربة الحزبية فى الصومال قبل ثورة ۲۱ أكتوبر ۱۹۶۹م

إن التجربة الحربية فى الصومال التى واكبت فترة استقلال الصومال تجربة ذات سمات معينة محددة ، ولا شك أن التيارات السياسية فى الوطن العربى وخاصة فى مصر كان لها تأثير كبير على التجربة الحزبية فى الصومال ، ويلاحظ أن التجربة الحزبية حديثة العهد جداً حيث إنها بدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية ولم تستمر طويلا ، ونجد أن هذه التجربة لها ظروف وتجربتان مختلفتان وهما التجربة الحزبية قبل ثورة ٢١ أكتوبر 1979 والتجربة الثانية ما تم بعد قيام هذه الثورة .

# أولاً : التجربة الحزبية قبل ثورة ٢١ أكتوبر ١٩٦٩ :

هذه التجربة لها سمات معينة ومميزة ونجد فيها تشابها بينها وبين التجربة الحزبية فى مصر قبل الثورة مع الفارق وقد لاحظت مع حداثة عمر هذه التجربة التى بدأت بعد الحرب العالمية الثانية تعدد الأحزاب ولكن فى أثناء عرضى للتجربة سأقتصر على الأحزاب الكبيرة فقط والتى أثرت فى التجربة الحزبية لأن باقى الأحزاب لم تكن أحزابا بالمعنى المفهوم ، بل هى أقرب للتجمعات القبلية أو الدينية لم تؤثر فى قليل أو كثير فى الحياة السياسية الصومالية ونشأت وقامت بدون أى أثر ، ولو نظرنا إلى السمات المميزة

هذه الفترة من المتجربة للاحظنا الآتى:

1 – إن التجربة الحزبية لم تقم على جذور قوية أو أساس سياسي قوى في البلاد ، وإن انعدام الحياة الحزبية والسياسية في البلاد جعل الأحزاب بدون تجارب سياسية أو مفهوم حزبي قوى ، ونجد غالباً الأحزاب تنشأ من رابطة أو ناد أو تجمع لبعض الأفراد ، ثم يتحول إلى حزب سياسي ، كما أن انخفاض المستوى الثقافي والاجتماعي في البلاد أثر على وعي الجماهير بالأحزاب وإمكان التأثير فيها بواسطة السلطات الاستعمارية .

٧- ضعف برامج الأحزاب وعدم وجود المضمون الاجتاعي فيها ، وانصبت البرامج على الجلاء والاستقلال من الاستعار ووحدة الصومال الكبير بأقاليمه الخمسة (الصومال الإيطالي - البريطاني - الفرنسي - الحبشي - أنفدى) واعتبر موضوع وحدة الصومال هدف رئيسي ، ومطلب جاهيري لا يمكن الخروج عنه ، واعتبركل من بعد عن هذا الهدف خائناً للقضية الصومالية ، كما ظهر في بعض البرامج موضوع نبذ القبلية ، وهي آفة أثرت ومازالت تؤثر على الحياة في الصومال ، وهي من المعوقات للتقدم السياسي والاجتاعي ، ونقطة ضعف في تركيب المجتمع الصومالي ولهذا فعندما استقل الصومال أصبحت برامج الأحزاب غير ذي مضمون ولم تحدد الأحزاب برامجها أو أهدافها ؛ فتجد أن كثيراً من الأحزاب فاقت بعض الاستقلال لخلوها من مضمون المجتاعي تنادي به وتناضل من أجله وتلتف الجاهير حولها ولم يبق من برامج الأحزاب المجتاعي تنادي به وتناضل من أجله وتلتف الجاهير حولها ولم يبق من برامج الأحزاب المجاهير حولها .

٣ – لعب الدين الإسلامي دوراً كبيراً في تكوين الأحزاب وخاصة في الصومال البريطاني ، وكان بداية الأحزاب هو تجمع ديني ثم تحول إلى حزب سياسي .

لعب القبلية دوراً كبيراً فى بناء الأحزاب أو فى تدعيم الأحزاب لأن المجتمع
 قائم على أساس قبلى.

- -- من العوامل المؤثرة لكثرة الأحزاب السياسية تجزئة الصومال إلى أجزاء كثيرة ممثلة بدول مختلفة المذاهب السياسية ولهذا كان قيام الأحزاب فى الصومال على أساس إقليمي بحت العامل المشترك بينهم هو وحدة الصومال الكبير.
- 7- لم تكن الديمقراطية بمعناها الواسع منفذة فى الصومال للمستوى الثقافى المنخفض ، والفقر والقبلية ، ولم تمارس الديمقراطية إلا فى مظاهرها (برلمان حكومة) أما الديمقراطية لمفهومها لم تنفذ ، وهذا عامل مشترك فى أغلب الدول النامية .
- ٧- نجد أن ظاهرة انشقاق حزب من حزب أغلبية ظاهرة واضحة فى التجربة الحزبية وأمثلتها انشقاق حزب صوماليا الكبرى من حزب وحدة الشباب الصومالى ومحاربة الحزب الأول للحزب الثانى.
- ٨ كما أنه يلاحظ تحول حزب الأغلبية حزب وحدة الشباب الصومالى بعد أن تولى السلطة إلى اليمين وموالاته الغرب وكذلك ابتعاده عن أمانى الشعب الصومالى وخاصة فى وحدة أقاليمه الخمسة ، واهتمامه بتولى السلطة ومقاليد الحكم والانغاس فى الفساد السياسي ومحوه للديمقراطية .
- ٩-كان للاحتلال الإيطالى تأثيركبير فى الحياة السياسية وبخاصة فى احتواء حزب وحدة الشباب الصومالى ، وكذلك كان للحزب الشيوعى الإيطالى تأثير كبير فى خلق كوادر ماركسية فى أواسط المثقفين والعسكريين وظلت إيطاليا تربط الصومال بروابط ثقافية وتعليمية لمدة طويلة .
- ١ كان لطائفة التجار تأثير كبير فى الحياة السياسية ، وكانوا هم على قمة الأحزاب السياسية ، وكان هدفهم تنمية رأس مالهم .
- ١١ تباعد طبقة المثقفين عن التجربة الحزبية لحد ما نظراً لقلة المثقفين أساساً

وعدم وجود رابطة بينهم ، وكذلك كان أغلبهم لهم اتجاهات يسارية .

11 - منذ استقلال الصومال فى أول يولية ١٩٦٠ واتحاد الصومال الإيطالى والبريطانى وتكوين جمهورية الصومال، وتولى الحكم حزب وحدة الشباب الصومالى عَمِلَ هذا الحزب على تولى كافة مقاليد الحكم وجذب باقى الأحزاب، وعم الفساد السياسى ولم يُحدِّدُ له مضمون اجتماعي لتنمية المجتمع الصومالى، ولهذا بدأت الجاهير تنفض من حوله، وظل الهدف الوحيد الذى تلاعب بالشعب، هو وحدة الصومال الكبير، ولكن بعد ثورة عام ٦٣ - ١٤ الصومال الحبشى وتعدى ونشر الثورة وعدم مساندة الحكومة الصومالية وتنازل الحكومة عن هذا المطلب بالإضافة إلى احتواء الغرب للحكومة الصومالية، نبع انفضاض الجاهير وطبقة المثقفين رويداً رويدا عنه، والجدير بالإشارة إليه أن الاتجاه الماركسي سواء السوفيتي أو الصيني، بدأ يدخل وينظم كوادر له في طبقة المثقفين وضباط الجيش، وفي ظل هذه الظروف انتهت التجربة الحزبية الأولى في الصومال بقيام ثورة ٢١ أكتوبر ١٩٦٩ ونسوف أذكر فيا يلى التجربة الحزبية وكيف نشأت الأحزاب الرئيسية في هذه المرحلة.

### تأسيس حزب وحدة الشباب الصومالى:

ظهرت حركة التحرر الصومالية على صورة حزب سياسى لأول مرة فى تاريخها ، وعرف النضال السياسي المجرد طريقه نحومنطقة قرن أفريقيا التي شهدت كثيراً منه .

لقد اجتمع فى مقد يشيو فى اليوم الخامس عشر من عام ١٩٤٣ ثلاثة عشر رجلا من أبناء الشعب الصومالى وناقشوا إمكانية تأسيس خزب سياسى يظهر إلى حيز الوجود ، حيث أعلن رسميًّا فى احتفال بسيط فى ذلك التاريخ افتتاح نادى وحدة الشباب الصومالى ومن بين العوامل التى أدت إلى ظهور الحزب الأحداث العالمية الناتجة

عن الحرب العالمية الثانية التي أثرت بشكل رئيسي على السياسة الدولية.

لقد وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها في عام ١٩٤٥ وانتصر الحلفاء على المحور فهبت على العالم وبالأخص على قارتى أسيا وأفريقيا اللتين كانتا مسرحا للتنافس الدولى في أواخر القرن الماضي وشهدت أحداثا مؤلمة من جراء تقسيم المستعمرين للعالم إلى مناطق نفوذ ، هب على العالم نسيم الحرية بصورة شبه تلقائية أيقظت الشعوب من سباتها الطويل وبدأت مرحلة جديدة من العمل الجدى والتطور السياسي وضرورة إحلال أوضاع جديدة محل الأوضاع القديمة على أساس حق تقرير المصير لجميع شعوب العالم .

ولذا برزت ظروف سياسية جديدة أفسحت أمام الشعوب المضطهدة المغلوبة على أمرها مجالا أوسع لإنشاء حركات تحررية للمطالبة بحقها فى الحرية والسيادة وعليه فإن نادى وحدة الشباب الصومالى كان وليد تلك الظروف التى تحكمت فى أوضاع العالم فى تلك الفترة شأنه فى ذلك شأن كل الأحزاب السياسية التى نشأت فى أنحاء كثيرة من قارة أفريقيا وربماكان ظهور نادى وحدة الشباب الصومالى فريداً فى نوعه بالنسبة للأحزاب الأفريقية التى نشأت فى تلك الفترة حيث كان مفاجأة غير متوقعة بالنسبة للمراقبين السياسين ومقدمة لا سابقة لها ، لأن الشعب الصومالى لم يكن له تجربة سابقة للنضال السياسي المجرد ، حيث لم يكن له طبقة سياسية واعية ، وكان مستوى الثقافة فيه مخفضاً وعدوداً بشكل مخيف .

ولقد ظهرت فكرة إنشاء نادى وحدة الشباب الصومالى ، أول ما ظهرت بعد مناقشة جرت بين السيد « عبد القادر سخاوى الدين ، ويودو ، وطاهر حاج عثان » لاستعراض الأحداث التاريخية التى تمر بها حركة التحرر فى الصومال وانتهى بهم النقاش إلى ضرورة إنشاء حزب دينى على غرار الدراويش ويتحمل مسئولية قيادة الحركة ».

والمعروف تاريخياً أن للعقيدة الإسلامية دورها الأساسى فى تحريك الأحداث وظهور الحركات التحررية فى الصومال.

وأبلغ « عبد القادر سخاوى الدين » الفكرة إلى الحاج « محمد حسين » ، فرحب بهاكها أبلغها السيد « طاهر » إلى السيد « يسن حاج عمّان » ( أخيه ) الذي رحب بدوره بالفكرة مبدئيًّا ، ولكنه عارض بشدة إنشاء حزب ذى طابع طريق أو طائنى ، واعتبره عامل تفرقة كنتيجة حتمية للسيطرة الاستعارية على الصومال ، واستطاع أن يقنع زملاءه بضرورة إنشاء حزب سياسى يوحد صفوف الشعب الصومال ، وكان اختلاف الصوفية فى الصومال قد بلغ فى ذلك الحين حدًا محيفا .

وبهذه الطريقة الفردية تم جمع ١٣ رجلا اتفقوا على تأسيس الحزب على شكل ناد يجتمع فيه الشباب ويتولى مهمة تعليم الشباب وتثقيفهم وتوعيتهم سياسيًّا لفترة من الزمن يتحول بعدها إلى حزب سياسي .

وقام السيد « يسن حاج عنان » بصياغة برنامج بتضمن الأهداف الأسياسية للنادى ، كتحرير الصومال من الاستعار ، ونبذ القبلية والطائفية وغيرهما من عوامل التفرقة ، وعندما قدم طلب الترخيص إلى حاكم مقديشيو البريطانى رفعه بدوره إلى محافظ بنادر للاستشارة فلم يعترض عليه ، ولكنه قبل أن يبلغ حاكم الناحية إلى المؤسسين موافقته النهائية بفتح النادى استدعاهم للاجتاع بهم فى مكتبه ، وسألهم عن أسباب التناقض والاختلاف الواضح بين الاسم الذى يحمله النادى وهو نادى الشباب الصومالى ، وبين المبادئ الأساسية التى يتضمنها البرنامج ؟ أجابوا بأنهم يرغبون فى أن ينحصر النشاط فى المرحلة الأولى على توحيد الشباب الصومالى وتعليمه وتوعيته سياسيًا ، ولكن الغاية التى يتطلعون إليها تحويل النادى إلى حزب سياسى ذى أهداف عدودة فى الوقت المناسب ، وأخبرهم فى نهاية الاجتماع بموافقته على فتح النادى . ولقد قام المؤسسون بنشاط كبير لشرح أهداف النادى والغرض من تأسيسه والفلسفة

التى يقوم عليها ووضعوا لأنفسهم برنامجاً للعمل يقضى بنشر تلك الأهداف فى الأوساط الشعبية على نطاق واسع على أن يكون برنامج العمل مرحليًّا بحيث يبدأكل واحد منهم نشاطه بتعليم أهم النقاط الأساسية التى يتضمنها برنامج الحزب أو النادى لأفراد أسرته ثم جيرانه بالإضافة إلى شرح هذه الأهداف والمبادىء للشباب فى النادى والمقاهى ومختلف المحافل.

وقد صار لبرنامج العمل الآنف الذكر نتائج مثمرة وملموسة فقد انتشر نبأ افتتاح النادىوالأهداف التي يقوم عليها ويسعى إلى تحقيقها .

ولعل من أولى العوامل التي ساعدت الحزب أو النادى خلو الميدان من أية منافسة حزبية أخرى تستحق الذكر ، وتقبل أبناء الشعب الصومالى المبادىء الواردة فى برنامجه فقد وجدها محققة لأهدافه القومية معبرة عن آماله وأمانيه واعتبرها خير علاج لمشكلته المستعصية التي طالما عانى منها مما دفعه إلى الانخراط فى سلك الحزب والانضهام إليه على اختلاف هيئاته وطوائفه ، ومنحه الثقة والتأييد المطلق ، كما أن بريطانيا انتهجت فى بادئ الأمر سياسة التساهل تجاه الحزب لاحتوائه .

وقد أعطى الحزب اهتمامه فى أول الأمر إلى السياسة الداخلية بإقناع الشعب الصومالى بوجهة نظره فى القضايا السياسية والاجتماعية ، ونتيجة للمجهودات التى بذلها الحزب فى سبيل انتشاره ، وتجاوب الشعب الصومالى معه بالإضافة إلى تساهل السلطات البريطانية العسكرية معه ، انتشر الحزب فى جميع أنحاء الصومال بمختلف المناطق ، وصارت له فروع فى أنفدى ، وساحل الصومال الفرنسي ، ومحمية الصومال البريطانى ، والصومال الحبشى .

ومما يستحق الإعجاب والتقدير فى هذا الصدد وتجدر ملاحظته ، الدور الكبير الذى لعبته بعض القطاعات والهيئات الشعبية لتأييد الحركة ومساندتها وفى مقدمتها ما يلى :

١ - المرأة الصومالية التي كان لها الفضل الأكبر فى تدعيم الحركة ودفع عجلتها إلى الأمام، فقد دفعت بزوجها وخطيبها وأخيها إلى الانخراط فى سلك الحزب والانضهام إليه فضلا عن نشاطها المستمر فيه.

٧- الجنود الصوماليون في قوات (جندا مرى) البريطانية الذين وقفوا من المعركة موقفاً بطوليًّا ومشرفاً فقد ألزموا أنفسهم أن يكونوا بمثابة الدرع الواقى الذي يعطى الحزب الحماية اللازمة من التعدى على أرواح أفراد القيادة والعناصر النشيطة من أعضائه من الاستعار وعملائه المدفوعين منه ، والاستبسال الذي أبداه هؤلاء الجنود الوطنيون في حادثة ١١ يناير ١٩٤٨ التي وقعت في مقديشيو أوضح دليل على التضحيات التي قدموها في سبيل الدفاع عن الحركة التحررية المتمثلة آن ذاك في حزب وحدة الشباب الصومالى.

٣ - موظفو البرق الذين لعبوا دورًا عظيمًا لحدمة الحزب فى مجال الاتصالات الداخلية والحارجية وكثيراً ما تولى موظفو البرق إرسال برقيات الاحتجاج باسم الحزب عن أعال بريطانيا فى الصومال إلى مندوبيه فى الأمم المتحدة بصورة سرية وذلك حين تمتنع السلطات العسكرية البريطانية عن إرسالها لسبب من الأسباب واستطاع هؤلاء الموظفون أن يحصلوا للحزب على جهاز استقبال جديد لضبط البرقيات السرية الهامة المرسلة من الصومال وإليها .

#### تحويل النادي إلى حزب سياسي:

لقد أحدث الحزب تغيرات هامة فى سياسته وأخذ يوسعها أكثر فأكثر عندما أدرك أن سياسته الداخلية قد لقيت نجاحاً عظيما لا مثيل له فى تاريخ الأحزاب الصومالية حيث بات الحزب الوحيد الذى يشمل جميع مناطق الصومال المختلفة.

فني أبريل عام ١٩٤٧ أعلن الحزب في احتفال ضخم أقامه في دار سينما بنادر

بمقديشيو وحضره أكثر من عشرة آلاف من المدعوين ، أنه تقرر تحويل النادى إلى حزب سياسي يحمل اسم حزب وحدة الشباب الصومالى ، ولم يكن معنى ذلك أنه لم يكن في السابق حزباً سياسيًا ، غير أنه حل محل الاسم المحدود الدلالة اسم آخر أوسع منه معنى وأكثر شمولا .

وأعلن الحزب أيضًا رفضه القاطع لعودة حكم إيطاليا إلى الصومال بأى شكل من الأشكال ، وتقدم ببرنامج شديد يتضمن أهدافا أكثر تطورًا وتقدماً يشمل النقاط الرئيسية التالية :

١ - تحرير الصومال من الاستعار ، وتوحيد جميع أجزائه الخمسة آنذاك تحت راية
 واحدة .

٣ – محاربة القبلية والطائفية والتحيرز الطريقي وجميع أنواع التفرقة .

٣- محاربة الجهل وتعميم التعليم ورفع مستوى التعليم بين أبناء الأمة الصومالية . واتخذ الحزب عبارة ( فليحيا الصومال ) شعاراً يعبر به عن أهدافه وأمانيه القومية ، وفي الوقت الذي انعكس فيه هذا الشعار الذي طالما التهج به الأطفال والشباب والنساء وغيرهم في سياسة الحزب الرامية إلى تحرير الشعب الصومالي من التبعية ، فقد أثر في الوقت نفسه على نفسية المواطنين العاديين تأثيراً سحرياً ، كما صار للأهداف التي جاءت في البرنامج السياسي الجديد صدى قوى ، ووقع عميق الأثر في نفوس المواطنين الصوماليين عامة ، تلك الأهداف التي استجاب لها الشعب استجابة طيبة وأظهر استعداده الكامل لتحمل التبعات التي ستلقيها على كاهله وبذلك سجل الحزب المزيد من الانتصارات في ميدان السياسة الداخلية والمزيد من الانطلاق .

وكانت هذه نقطة تحول تاريخية فى سياسة الحزب أخرجت سياسة الحزب من نطاقها المحلى المحدود إلى الصعيد الدولى فى أوسع أرجائه وأرحب آفاقه .

وقبل أن أتحدث عن الخطوات التي اتخذها الحزب لتنفيذ سياسته الجديدة ينبغي أن

نذكر حدثاً دوليًّا هامًّا كان له أثره البالغ على المستقبل السياسي للمستعمرات الإيطالية السابقة في أفريقيا ومن ضمنها الصومال الإيطالي سابقاً.

فقد عقد الحلفاء في سنة ١٩٤٧ معاهدة صلح مع إيطاليا تنازلت الأخيرة بموجبها عن جميع حقوقها وممتلكاتها في مستعمراتها بأفريقيا تمهيداً لمنح شعوب هذه المستعمرات حق تفرير المصير، وكانت الإدارة العسكرية البريطانية مشمولة حينذاك على جميع المناطق الصومالية ما عدا ساحل الصومال الفرنسي، فأرادت بريطانيا أن تستفيد من وجودها العسكرى، وتستغل الفرصة السانحة التي أتيحت لها للانفراد بالسيطرة على الأقاليم الصومالية للوصول إلى غايتها وتحقيق مطامعها وراحت تتقرب له وتقدم له التسهيلات اللازمة لانتشاره وتقويته من بداية الأمر.

والحطاب الذي ألقاه المستر « بيفن » وزير خارجية بريطانيا آنذاك في مجلس العموم البريطاني في ٤ يونيو عام ١٩٤٦ مثال حي يكشف عن نوايا بريطانيا وسياستها تجاه الموضوع الآنف الذكر فقد قال في خطابه في نهاية القرن الأخير قسم قرن أفريقيا بين بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وفي الوقت ذاته احتلت الحبشة نصيبها من المنطقة ، وأشار « بيفن » إلى أن الرعاة في محمية الصومال البريطاني والصومال الإيطالي يتضررون بالحدود الاصطناعية ، واستطرد يقول ولهذا فإننا نقترح بكل براءة وإخلاص توحيد مقاطعة الصومال البريطاني والصومال البريطاني والصومال البريطاني ووضعها تحت وصاية دولية مع إشراف بريطانيا حتى يجد أولئك الرعاة فرصة لحياة يسودها الاستقرار دون التعرض إلى أية موانع تعوق رحلاتهم الشتوية والصيفية .

ونظرًا لتطورات الأحداث التي أعقبت الحرب العالمية الثانية والتغييرات التي طرأت على السياسة الدولية نتيجة لهذه الأحداث زارت الصومال في يناير عام ١٩٤٨ لجنة رباعية للتحقيق مكونة من ممثلي بريطانيا وأمريكا وفرنسا والاتحاد السوفيتي تابعة للأم المتحدة لمعرفة رغبات الشعب الصومالي في تقرير مستقبله السياسي بناءً على معاهدة

الصلح التي عقدها الحلفاء مع إيطاليا عام ١٩٤٧.

وكانت هذه بداية لتدويل القضية الصومالية منذ نشأة الحزب الذى واجه لأول مرة مشكلة سياسية هامة ذات أثر حاسم على الوضع فى المنطقة قد تقرر نتيجتها مصير البلاد ، وهو ما دفع الحزب إلى الدعوة إلى مؤتمر قومى حضره ممثلو الحزب للفروع فى شتى المناطق وزعماء البلاد ، وعلماء الدين والشخصيات البارزة وغيرهم من الهيئات الشعبية فى مختلف الأقطار الصومالية ، لبحث القضية الصومالية عامة ، وتقرير المستقبل السياسي للبلاد بصفة خاصة وناقش المؤتمر المواضيع المدرجة فى جدول الأعمال وفى مقدمتها .

١ – المشروع البريطانى الحناص بتوحيد الأقطار الصومالية تحت وصاية دولية على أن تكون بريطانيا الدولة الوصية على الصومال تحت إشراف الأمم المتحدة لمدة عشر سنوات والذى تبناه بعض أعضاء اللجنة المركزية .

٢ - الاقتراح الذي تقدم به بعض أعضاء اللجنة المركزية والحناص باختيار الدول
 الأربع الكبرى وصية على الصومال تحت إشراف الأمم المتحدة لمدة عشر سنوات أيضاً.

وبرغم أن المشروع البريطانى يتفق إلى حد بعيد مع أهداف الحزب والأمانى القومية للشعب الصومالى بصرف النظر عن أهداف بريطانيا من وراثه ، فشل فى الحزب وأقر الاقتراح الحناص باشتراك الدول الأربع الكبرى فى إدارة البلاد تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة لمدة عشر سنوات لتأهيل أبناء الوطن لحكم أنفسهم بأنفسهم .

وسبب فشل المشروع البريطانى الذى تبناه عدد من أعضاء اللجنة المركزية وغيرهم ، هو أن غالبية اللجنة المركزية قد أبدت مخاوفها وشكوكها من حسن نوايا بريطانيا بصدد الاقتراح وما تهدف إليه من ورائه لما لها من ماض أسود ، وسجل تاريخى ملىء بالغدر والحنيانة حافل بالحنداع وخلف الوعد.

والحقيقة أن القرار الذي اتخذه الحزب لتقرير مصير البلاد ، لم يكن واقعيًّا إذ لم

تدرس نتائجه بأبعادها الحقيقية حيث لم يكن من السهل آنذاك أن تسمع الدول الغربية الكبرى الثلاث للاتحاد السوفيتي بأن يضع اقتراحه على منطقة قرن أفريقيا الاستراتيجية والمتحكمة على المحيط الهندى ومدخل خليج عدن والبحر الأحمر، وقد أثبت الأيام سلبية هذا القرار، والواقع الذي لا يختلف فيه اثنان أن موافقة حزب وحدة الشباب الصومالى على المشروع البريطاني بتوحيد أربع مقاطعات صومالية تحت الإدارة البريطانية إشراف الأمم المتحدة والترحيب به مبدئيًا كان فرصة ثمينة لا تعوض.

# بريطانيا تنتقم من الحزب:

أصيبت بريطانيا بصدمة شديدة نتيجة قرار الحزب الآنف الذكر فجن جنونها وطار عقلها وفقدت الصواب وراحت تتخذ إجراءات انتقامية تعسفية شديدة العنف بالغة القسوة لمنع الحركة والقضاء عليها ، ففتحت أبواب السجون على مصراعيها وزجت فيها بالعناصر النشيطة من أعضاء الحزب ونفت الأعضاء القياديين إلى مناطق نائية وبدافع من الانتقام والحقد والكراهية وقفت بريطانيا من القضية الصومالية موقفاً عدائيًّا مفضوحاً وسلكت كل سبيل للإساءة إلى الشعب الصومالي والأضرار بمصالحه القومية ، فاتخذت قراراً فوريًّا في نفس عام ١٩٤٨ بإعطاء منطقة الصومال الغربي للحبشة ، وسلمتها لها في الحال .

وفى عام ١٩٤٩ تقدمت بريطانيا وإيطاليا إلى الأمم المتحدة بمشروع مشترك أطلق عليه اسم مشروع و بيفن سيفورزا » يقضى بعودة إيطاليا إلى الصومال دون قيد أو شرط وقد نجح المشروع فى اللجنة السياسية ولكنه فشل فى الجمعية العمومية كما سيأتى . وفى عام ١٩٤٩ اتفقت الدول الكبرى فى اجتماع عقدته فى باريس على إعادة تقسيم بلاد الصومال كما ضربت الأمم المتحدة عرض الحائط برغبة الشعب الصومال باشتراك الدول الكبرى الأربعة فى إدارة البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة لمدة عشر

سنوات وذلك بناء على مساعى بريطانيا لعرقلة التقدم السياسى والاجتماعى للشعب الصومالى.

وفى ٢٦ فبراير عام ١٩٥٤ وقعت بريطانيا مع الحبشة اتفاقية تعهدت بموجبها بسحب حكمها العسكرى من منطقة هود والأراضى المحجوزة على أن تتولى الحبشة إدارتها اعتبارً من ٢٥ فبراير عام ١٩٥٥.

أما إيطاليا فقد عادت إلى الصومال وهي تحمل اسمًا براقاً في مظهره وهو في حقيقته استعار مقنع . . عادت تحمل اسم الدولة الوصية على الصومال مستهدفة الحركة لإخيادها وقمعها وانقضت على حزب وحدة الشباب الصومالى الذى كان يحمل آنذاك مشعل الحرية وراية النضال فى الصومال وانتهجت سياسة عدوانية متناهية فى العنف ومناهضة للحرية منافية لمسئوليتها تجاه الأمم المتحدة إلى أبعد الحدود محاولة بذلك إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وفرض سيطرتها الاستعارية على الصومال من جديد، ولتحقيق هذه الغاية لجأت إلى أسلوب التهديد والضغط والإرهاب وقامت بسجن وتنعذيب أعضاء الحزب دون مبرر بقصد القضاء على نشاطه التحرري ، وصرفه عن أهدافه ، غير أن هذه الإجراءات والوسائل اللاشرعية لم تؤثر على نشاط الحزب ولم تدفعه إلى الاستسلام ، بل أثارت فيه روح المقاومة وتقديم التضحيات ، والإصرار على مواجهة التحديات والضغوط كيا أظهر استعداده لمواجهة أسوأ الاحتمالات المتوقعة وتحمل مستولياته تجاه النتائج المترتبة على اختباره للدول الأربع الكبرى لإدارة البلاد هذا الاختيار الذي وضع حدًّا نهائيًّا لسياسة التعاون مع بريطانيا وأثاركراهيتها وغضبها وأدى إلى عودة إيطاليا إلى الصومال فاضطر إلى تغيير أسلوب عمله وتحويل نضاله ذى الطابع السلمي إلى نضال يتسم بالعنف والشدة للدفاع عن أهدافه والمكاسب السياسة التي حققها منذ نشأته.

وكثيراً ما اصطدم مع الدول الاستعارية واشتبك معها فى قتال مرير أدى إلى

استشهاد كثيرين وسقوط عدد من أعضاء الحزب وجرح آخرين ومن الأحداث الهامة التي وقعت بين الحزب وبريطانيا من جانب وبين الحزب وإيطاليا من جانب آخر ما يلى :

#### حادثة ١١ يناير عام ١٩٤٨:

وقعت مذبحة ١١ يناير المذكورة فى أثناء زيارة اللجنة الرباعية التابعة للأمم المتحدة لمقديشيو وسببها أن الحزب قام بتنظيم مهرجان شعبى كبير بغية استعراض شعبيته أمام اللجنة ، وقد أفزع ذلك المندوب الإيطالى المقيم فى مقديشيو والإيطاليين المستوطنين فقاموا بنسج خيوط مؤامرة دقيقة وشرعوا فوراً فى تنفيذها لإفشال المهرجان حيث دفعوا عناصر من البسطاء المغرورين ، والعملاء المأجورين المسلحين بالنبال والسلاح الأبيض وهاجموا المقر الرئيسي للحزب فانفض المهرجان ، وهرع الناس إلى مركز الحزب للدفاع عنه .

وقد أدرك الحزب الغرض من الهجوم وهو خلق فتنة بين الصوماليين والإثبات للعالم بأن هناك بعض الصوماليين يؤيدون عودة إيطاليا إلى الصومال ومستعدون للتضحية بأرواحهم فى سبيل ذلك وآخرون يعارضون ذلك فنادى مناد من الحزب بمكبر الصوت وأمر الأعضاء بعدم التعرض للصوماليين المأجورين والانتقام من الإيطاليين مثيرى الفتن الذين دفعوهم إلى الإخلال بالأمن والنظام وارتكاب الجريمة.

وفى ذلك الوقت استولى الجنود الصوماليون من قوات إمرى البريطانية على مخازن الأسلحه واشتركوا فى الاشتباك ضد المغيرين للدفاع عن الحزب وقيدوا بأوامر الحزب الخاصة بعدم التعرض للعناصر الصومالية المأجورة فحدثت أكبر مذبحة شهدتها مقديشيو منذ وقت طويل.

وذهب ضحيتها المناضلة «حواء تاكو» أول شهيدة وطنية يراق دممها الطاهر على

تراب مقديشيو فى سبيل الحرية والاستقلال كما ذهب ضحيتها ٣٣ إيطاليًّا من المقيمين بالصومال .

#### حادثة جكجكة:

فى مارس ١٩٤٨ وقع اشتباك بين أعضاء الحزب فى جكجكة وبين القوات العسكرية البريطانية تمهيداً للاحتلال الحبشى الذى كان يعارضه الحزب معارضة شديدة وقتل فى هذا الاشتباك بعض الصوماليين ممن ليسوا أعضاء فى الحزب غير أنه جرح كثيرون من أعضائه.

#### موقعة دجحتور:

في ٥ أكتوبر عام ١٩٤٩ وقعت في مقديشيو معركة دجحتور أي التراشق بالحجارة لأن الشعب استخدم الحجارة ضد القوات البريطانية وسبب ذلك أن وزيري خارجية بريطانيا وإيطاليا «بيفن ، وسيفورزا » قد تقدما إلى الأمم المتحدة بمشروع يرمي إلى عودة إيطاليا إلى الصومال دون قيد أو شرط ، أي على شكل استعار محض ووافقته اللجنة السياسية التابعة للأمم المتحدة بأغلبية ٣٧ صوتاً وقبل أن يوضع المشروع على بساط البحث أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة للموافقة النهائية عليه أعلن الحزب تنظيم مظاهرات الاحتجتاج ضد المشروع في جميع أنحاء القطر.

وفى مقديشيو نظم الحزب مظاهرات احتجاج ضخمة ضد المشروع البريطاني الإيطالي الجائر وأخذت القوات البريطانية تكيل الضربات للمتظاهرين بوحشية لتفريقهم ، واستخدم المتظاهرون الحجارة ضدها وردها على أعقابها ، ولكنها أى القوات البريطانية أمطرت على المتظاهرين وابلا من الرصاص مما أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص وقتل سادس متأثراً بجراحه ، كما جرح عشرات آخرون من أعضاء

الحزب وقد أقيمت مظاهرَات احتجاج مماثلة فى جميع أنحاء القطر أدت هى الأخرى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من أعضاء الحزب وفى مقدمتهم مكرتبر فرع الحزب فى دولو ورجل آخر من أعضاء الحزب.

وقد فرضت الإدارة العسكرية البريطانية نظام منع التجول على القطر كله وبالأخص العاصمة وأغلقت جميع مكاتب الخزب فى المركز والفروع وقامت باعتقالات ونفى جميع قادة الحزب وغيرهم من الأعضاء.

#### حادثة بيدوه:

في أبريل عام ١٩٥٠ دفعت الإدارة الإيطائية الوصية بعض الصوماليين من عملائها ضد أعضاء الحزب في بيدوه وهاجموهم تحت حاية البوليس الإيطالي فقتلوا خمسة أشخاص وجرحوا كثيرين غيرهم وسلبوا وحرقوا أكثر ممتلكات أعضاء الحزب في بيدوه وكان من بين الحنسائر التي لحقت بأعضاء الحزب حرق حي كامل خاص بهم وتقدم الحزب إلى الأمم المتحدة بشكوى عن الحادث الذي وقع هناك وطالب الإدارة الإيطائية بدفع التعويضات عن الحنسائر التي لحقت بأعضائه.

فلم تجد الإدارة الإيطالية الوصية مبرراً لجريمتها ، وقبلت دفع التعويضات المادية وإن لم يتسلم أصحابها التعويضات عن خسائرهم الأمر الذي لا يزال حتى الآن لغزاً غامضاً.

#### حادثة كيسمايو:

فى ٢ أغسطس عام ١٩٥٧ نظم حزب وحدة الشباب الصومالى مظاهرة كبيرة احتجاجاً على سوء معاملة الحاكم الإيطالى للحزب، وعدم الساح للحزب بمارسة نشاطاته بحرية، وشرع البوليس الإيطالى يكيل الضربات للمتظاهرين بالعصى

والهراوات لتفريقهم ، وقد دافع المتظاهرون عن أنفسهم باستخدام العصى والحجارة وغيرها ضد البوليس المهاجم مما أسفر عن مقتل ضابطين ومفتش بوليس عميل من أصل عربى مستوطن ، فاتخذت الإدارة الإيطالية الحادث ذريعة للانقضاض على الحزب والقضاء عليه فقام البوليس باعتقالات جاعية وحشد سكان المدينة من أعضاء الحزب رجالا ونساء وشيوخاً في معسكرات اعتقال شبهة بمعسكرات اعتقال النازية وتعرض السجناء للضرب والتعذيب الجسماني الوحشي وعوملوا معاملة سيئة تتنافي مع أبسط قواعد الحق والعدالة والحقوق الإنسانية.

ومن المآسى التى وقعت فى معسكر الاعتقال إطلاق الرصاص على أحد المحتجزين فى مقر البوليس بكيسمايو وهو السيد/ « محمد حامع » وقد حكم على اثنى عشر رجلا من أعضاء الحزب بمدد تتراوح بين ١٧ و ٢٥ سنة مع الأشغال الشاقة دون إثبات أى شهود ، كما حكم على إحدى السيدات من أعضاء الحزب بثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة .

### حادثة اغتيال أحد الموالين للإدارة الإيطالية:

فى ٢٥ مايو عام ١٩٥٣ اغتيل فى مقديشيو شخص بارزٍ موال للإدارة الإيطالية وهو يستعد للسفر إلى الأمم المتحدة للمطالبة بتمديد فترة الوصاية تنفيذاً لمخططات الإدارة الإيطالية الوصية على الصومال دون العثور على القاتل الحقيقي.

وكعادة الإداره الإيطالية قامت بحملة اعتقالات واسعة النطاق دون تميز ، وكان الضرب والتعذيب طابع الاستجواب وقد ألصق المدعى العام الإيطالي تهماً باطلة على شخصين بريثين من أعضاء الحزب ليس لهما ضلع في عملية الاغتيال ، وعندما مثلا أمام المحكمة أخرج القاضى المدعى العام في أثناء المرافعة لأنه لم يجد أي إثبات أو شهود تثبت على أن المتهمين ارتكبا جريمة القتل . فقال المدعى كيف نرضى إذن أسرة الفقيد ؟

إذا ما أبرأنا ساحة هذين المتهمين ومع ذلك فقد حكمت المحكمة على الرجلين بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة .

تلك أهم الاصطدامات والأحداث التاريخية التي وقعت بين الحزب والسلطات العسكرية البريطانية من جانب وكذلك الحزب والإدارة الإيطالية الوصية من جانب آخر. . غير اصطدامات كثيرة أخرى لم تؤد إلى إزهاق الأرواح وقعت بين الحزب وبين الإدارة الإيطالية الوصية في الفترة الواقعة بين سنتي ١٩٥٠ و ١٩٥١ ومنها حادثة جينالي وبوصاصو وعولة وجالكعبو وغيرها.

وبالإضافة إلى التحديات التي واجهها الحزب بشجاعة فائقة والنضال الذي خاضه بعنف وقوة ضد المستعمرين وعملائهم على الصعيد الداخلى ، قام باتصالات ونشاط سياسي في المجال الدولى وبعث إلى الأمم المتحدة في عام ١٩٤٨ بمندوب يقيم في نيويورك بصفة دائمة لاطلاع أعضاء الوفود على أوضاع الصومال وما يجرى فيها من الإرهاب والاضطهاد ومصادرة الحريات وقمع الحركات الوطنية ، وكذلك القتلى والسجن والتعذيب مما يتنافى مع روح اتفاقية الوصاية الدولية .

وفى عام ١٩٥١ اشترك الحزب فى المؤتمر الإسلامى الذى عقد فى كراتشى بباكستان ، وأرسل بعثات تعليمية إلى البلدان العربية وبالأخص إلى مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية واليمن .

ونظرًا لتمسك الحزب بأهدافه الوطنية ومبادئه التحررية بحزم وصلابة وإصراره على تنفيذ سياسته الرامية إلى نيل الاستقلال مهاكانت التضحيات كبيرة والثمن باهظا أحرز الحزب انتصارات عظيمة فى المجال السياسي والاجتاعي .

فنى أكتوبر عام ١٩٥٥ أجريت أول انتخابات لمجالس البلدية وقد اكتسح الحزب كل الأحزاب الأخرى الموالية لسياسة الإدارة الإيطالية وبعبارة أوضح الأحزاب العميلة وحصل على ثلثى المقاعد للمجالس البلدية كلها . وقد دفع ذلك بالإدارة الإيطالية

الوصية أن تغير مظهر سياستها المتسمة بالعنف والشدة وأن تتبع بدلا منها سياسة اللين والتفاهم مع حزب وحدة الشباب الصومالي بغية احتوائه . .

وفى يناير عام ١٩٥٦ أجريت أول انتخابات سياسية فى تاريخ الصومال وفاز الحزب بأغلبية كبيرة فى أول جمعية تشريعية منتخبة وحصل على ٤٣ مقعدا من مجموع المقاعد البالغ عددها ٢٠ مقعدا من بينها خمسة مقاعد خصصت للأجانب والمستوطنين وعلى أساس هذه الأغلبية ألف الحزب أول حكومة تتمتع بالسلطة الداخلية.

وبولادة الحكومة الصومالية المذكورة توقفت الحركة الشعبية التحررية عن الانطلاق المتمثلة فى الحزب وانتقل مركز القوة والسلطة الفعلية من الحزب إلى الحكومة وباتت سلطة الحزب مجرد سلطة شكلية.

وانتهجت الحكومة سياسة التعاون الوثيق مع الإدارة الوصية فى جميع المجالات حتى استطاعت الإدارة المذكورة احتواءه، وقد عدت الغالبية العظمى من أعضاء الحزب هذه السياسة انحرافًا عن المبادئ والسياسة التى رسمها الحزب لنفسه منذ نشأته والرامية إلى معاداة الاستعار ووجوب نيل استقلال حقيق.

# متى بدأ انحراف الحزب:

فى أواخر عام ١٩٥٤ بعثت اللجنة المركزية نشرة إلى جميع فروع الحزب فى المناطق والمحافظات تطالبها بالتعاون مع الإدارة الإيطالية الوصية على الصومال ، وبحث المؤتمر العام للحزب الذى عقد فى مقديشيو فى نهاية عام ١٩٥٤ مشروع التعاون مع الإدارة الإيطالية الوصية دون قيد أو شرط والذى تقدمت به اللجنة المركزية فى حين مازالت السجون تعج بمناضلى الحزب وقد أثار هذا الموضوع نقاشًا حادا بين أعضاء المؤتمر انتهى بموافقة المؤتمر على الموضوع ورفض المؤتمر اقتراحاً تقدم به أحد أعضائه بعدم المصادقة على المشروع أو اشتراط مشروع التعاون – إذا كان لابد منه – بالإفراج عن مناضلى على المشروع أو اشتراط مشروع التعاون – إذا كان لابد منه – بالإفراج عن مناضلى

الحزب وتعويض أعضائه عن خسائرهم فى الممتلكات.

غير أن النتيجة العلمية لهذا التعاون لم تظهر إلا بعد تأليف الحزب للحكومة والذى أثار حفيظة أعضاء الحزب وزاد من شقة الحلافات وتعميقها على حين رأت قيادة الحزب أن سياسة التعاون مع الإدارة الإيطالية ، أمر جوهرى يتوقف عليه تحويل السلطة على الحزب بالتدريج ، وصوملة الوظائف ، كما أن الاختلاف مع الإدارة الإيطالية في هذه الفترة يساعد على نجاح الأحزاب الموالية لسياسة الإدارة الوصية ولكن هذه التبريرات لم تساعد على تهدئة الجو ولم تقنع أحداً بوجهة نظر اللجنة المركزية حول كيفية التعاون غير المشروط .

وكان من أبرز مظاهر الانحراف عن المبادئ. وأسوئها وأكثرها تحدياً لمشاعر الأمة الصومالية ومناضلى أعضاء الحزب بصفة خاصة مسألة السماح للعناصر الموالية لسياسة الإدارة الإيطالية الوصية من عتاة الرجعية بالانضام إلى الحزب ومنحها وظائف حساسة في الحكومة بعد هزيمها سياسياً وإهمال قضية النضال من أجل صوماليا الكبرى واعتبار سكان المناطق الصومالية الأخرى أجانب عن الإقليم الصومالي المشمول بالوصاية الدولية . . بناء على القانون الذي صادقت عليه الجمعية التشريعية في آخر عام الدولية . . بناء على القانون الذي صادقت عليه الجمعية التشريعية في آخر عام

كما أن إعلان الحرب على كل الحركات التحرية المعارضة لسياسة الحكومة أصبح ظاهرة مألوفة ، كما أن عجز حزب وحدة الشباب الصومالى عن توجيه سياسة حكومته كسلطة فعلية كان بداية انهياره إذ لم يكن له خط سياسى مرسوم يحافظ عليه للتخطيط ، عندما تسلم زمام السلطة فى البلاد ، ولذا فإن سياسة الحكومة وأسلوب معالجتها للقضايا السياسية الحيوية فى البلاد لم ترض غالبية المناضلين من أعض الحزب ، بل وخلقت روح الكراهية والتذمر ، وكان من نتيجة ذلك أن هزم أ انتخابات رئاسة الحزب فى سنة ١٩٥٧ مرشحو اللجنة المركزية أمام الحاج محمد حسين

الموجود آنذاك في مصر لطلب العلم وهم السيد «عبد الله عيسي والسيد /آدم عبد الله عثمان والسيد /محمد عصيلي والسيد /الحاج عيسي »، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل في الدرجة الأولى على رغبة أعضاء الحزب في تغيير الحنط السياسي الذي ينتهجه الحزب وحكومته أوضح دليل على انحراف حزب وحدة الشباب الصومالي وزعائه بعد تسليمهم زمام السلطة في الحنطوات السياسية التي اتخذها الحزب وحكومته ومن الأمثلة على انحراف الحزب وحدة الشباب الصومالي ، استعراض بعض الحقائق الواقعة مستدلا على انحراف الحزب وحدة الشباب الصومالي ، استعراض بعض الحقائق الواقعة مستدلا بالحنطوات السياسية للحزب ، أو البيانات وتصريحات كبار زعائه . . وذلك مايلي : الصومالية ويتضح ذلك فها يأتي :

(۱) تقدمت أول حكومة لحزب وحدة الشباب الصومالى إلى الجمعية التشريعية بمشروع قانون يقضى باعتبار كل من لم يولد (هو وأبوه وجده) فى الإقليم المشمول بالوصاية الدولية أجنبيا عنه ، بحيث لا يجوز له أن تسند إليه وظيفة هامة فى الدولة كما تطبق عليه إجراءات نظام الهجرة كسائر الأجانب .

واشتدت المعارضة على المشروع من قبل بعض النواب النازحين من المناطق الصومالية المحتلة وفى أثناء النقاش تساءل أحد الوزراء فى الحكومة عاسيكون وضعه فى الحكومة بعد مصادقة هذا المشروع بتعديل بسيط إذ تقول المادة الأولى من قانون الجنسية الصومالية الأصلية الصادر فى أول ديسمبر ١٩٥٧ فى الحرف (١) يعتبر المواطن الصومالى الابن والأب صومالى أصلى من إقليم صومالى ، (ويعنى به الإقليم المشمول بالوصاية الدولية) ، وتمنح المادة الرابعة من نفس القانون الصوماليين الذين يعيشون فى المناطق المحتلة حقوقًا مدنية مساوية للحقوق التى تمنح للإيطاليين وغيرهم من الأجانب الذين يعيشون فى البلد ، ولكنها تحرمهم من تولى المناصب القيادية العامة وبصورة خاصة ذات الطابع السياسى والعسكرى . . وتضيف المادة قائلة وبجوز له بموجب طلب خاصة ذات الطابع السياسى والعسكرى . . وتضيف المادة قائلة وبجوز له بموجب طلب

أن يحصل على الجنسية الصومالية.

وبطبيعة الحال فإن المرسوم التنظيمي لطرق تنفيذ هذا القانون يطبق على الصوماليين في المناطق المحتلة إجراءات نظام الهجرة.

(ب) إن موافقة حكومة وزعماء حزب وحدة الشباب الصومالى لاتخاذه أديس أبابا مقرا لمنظمة الوحدة الأفريقية بناء على البرقية التى بعثها السيد « آدم عبد الله عثمان » إلى الإمبراطور «هيلاسلاسى» وأبدى فيها تأييد الصومال وترحيبها بأن تكون أديس أبابا مقرًا لمنظمة الوحدة الأفريقية والتى قال فيها أيضاً إنه أصدر تعلياته إلى مندوب الصومال ليؤيدكم وهذا يعتبر عملا معادياً للقضية الصومالية وتحدياً سافراً لمشاعر الأمة الصومالية لأن وحدة الصومال الكبرى هى مطلب جاهيرى رئيسى لا يمكن الحياد عنه .

(حـ) أثارت الزيارة التي قام بها رئيسا الجمعية التشريعية وأول حكومة لحزب وحدة الشباب الصومالي للحبشة في نهاية عام ١٩٥٧ كثيراً من الشكوك.

ويعتقد بعض الناس أن الزعيمين قد ساوما مع الحبشة بقضية الإقليم المحتل منها وذلك نتيجة لما نشرته عدة من كبريات الصحف الغربية فى يناير ١٩٥٨ وعلى رأسها تيمس ، وجارديان ، وواشنطون بوست ، وليموند الفرنسية ، وأفريكان ريموت عن نتائج زيارة الوفد الصومالى لأديس أبابا وتتلخص فى نقطتين رئيسيتين :

١ – أن تتنازل الصومال عن الإقليم أوجادين للحبشة .

٧ - أن تقدم الحبشة للصومال مساعدات اقتصادية وثقافية .

وكانت أمريكا تعتزم فى ذلك الحين إقامة حلف رجعى غير مقدس لدول غربى البحر الأحمر يضم السودان والحبشة والصومال من أجل إيقاف المد الثورى . . إذ كانت مهمته تصفية المنازعات بين الصومال والحبشة تمهيدًا للتحالف . . ولكن الوضع السياسي فى السودان قد تغير بسقوط حكومة « عبد الله خليل » . . كما أن إنشاء حزب وحدة صوماليا الكبرى ومعارضته الشديد للأوضاع السائدة فى الصومال قد أفشل فكرة

التحالف غير المقدس في مهده.

(د) أبدى السيد/« آدم عبد الله عثمان » رئيس الجمعية التشريعية عن معارضته لمبدأ الوحدة بين الإقليمين في مايو ١٩٦٠ خلال المباحثات التي جرت بين قادة حزب وحدة الشباب الصومالي وبين قادة حزبي الرابطة والاتحاد بحجة أن ذلك سابق لأوانه ، واقترح ويؤكد هذه الحقيقة ماصرح به رئيس وزرائه لصحيفة تيمس اللندنية في عددها الصادر في ١٩٦٧/٣/٣٠ نقالت :

أما «عبد الرازق» رئيس الوزراء لاحظ أن توحيد أساليب الإدارة للصومال البريطانى والإيطالى سابقاً قد استغرق عدداً من السنين وأن إضافة الساحل الصومالى بهذه السرعة سيؤدى إلى عسر الهضم.

## حزب وحدة الشباب الصوماني ينتهج سياسة موالية للغرب:

إن حزب وحدة الشباب الصومالى تخلى عن خط النضال الجاهيرى متوهماً أن باستطاعته استغلال الإرث القديم والتعاون مع الاستعار فى تطوير البلاد . . وقد حملهم هذا الاعتقاد إنكار مساوئ الاستعار ، ووصف الإمبرياليين بالكرم والساحة ويعنى هذا الاستخفاف بقدرة الشعب الصومالى فى تطوير بلاده . والتجاهل عن المكاسب التى حققها بنضاله المرير ضد الاستعار ؛ كما أن ذلك دفعهم إلى تحمل مسئولية حاية المصالح للاحتكارات الأجنبية .

ويفسر هذه الحقيقة التصريحات التي أدلى بها زعماء حزب وحدة الشباب الصومالى ومنها مايلي :

الرسالة التي بعثها السيد/« آدم عبد الله عثمان » رئيس الجمعية التشريعية آنذاك إلى الحاج/« محمد حسين » بتاريخ ٥٩/٩/٥ بمناسبة انتخابه رئيساً للحزب (١).

<sup>(</sup>١) نشرة مركز البحوث للحزب الاشتراكي الثورى الصومالى.

نورد فى الأسطر التالية أهم الفقرات التى تضمنها الرسالة فاستهل السيد/« آدم عبد الله عثان » خطابه بنهنئة الحاج/« محمد حسين » بمناسبة انتخابه رئيساً للحزب ، ثم أعاد إلى ذهنه أن الصومال خطت خطوات نحو الاستقلال ، وأنها تمر الآن بمرحلة تتطلب فيها المزيد من الاستقرار ، وإلى تقدير من الخارج لدعم ماوصلت إليه من نتائج ومواصلة الجهود لنيل الاستقلال الكامل ، ولايكون ذلك إلا باكتسابنا العطف من جميع الدول المشتركة فى الأمم المتحدة وليس فى صالح الصومال أن يكون لها أعداء من الغرب أو الشرق .

وإلى هنا يبدو الأمر عادياً برغم ما تتضمنه هذه العبارة المهذبة من ميل نحو الغرب ولكن السيد /« آدم عبد الله عثان » عاد مرة أخرى فعبر عن استيائه للأحاديث التي يلقيها الحاج/« محمد حسين » بإذاعة القاهرة التي يهاجم فيها الإيطاليين والغربيين ، ووصف هذه الأحاديث بأنها تورث القلق والغموض اللذين يخشى أن يعرقلا أمانى الشعب الصومالى وفى الوقت ذاته اعترف السيد/« آدم عبد الله عثان » بصحة وحقيقة بعض ماجاء فى هذه الأحاديث وعبر عن اعتقاده أيضًا بأن الدعاية ضد الغرب تعطيه بعض ماجاء فى هذه الأحاديث وعبر عن اعتقاده أيضًا بأن الدعاية ضد الغرب تعطيه عالا لاتهام الصومالى بالشيوعية ، الأمر الذى يؤدى إلى عاقبة غير محمودة .

ومضى يقول هذه الدعايات تسبب البغضاء وعدم الثقة فى الإيطاليين الراغبين فى الاستقرار للعمل فى الصومال.

وأشار إلى أن الحاج/ محمد حسين » تناسى وجود برلمان وحكومة صومالية مسئولين عن التشريع فى شئون القطر الداخلية ، واعتبر ذلك إهانة لأكبر هيئتين لهما السلطة فى القطر ، والمعروف أن الإدارة الإيطالية كانت تحاول فى تلك الفترة التنصل من مسئولياتها تجاه سوء الإدارة والمظالم ووضعها على البرلمان والحكومة الصومالية لوكانت تلك المخالفات القانونية لاتتفق مع اتفاقية الوصاية الدولية .

وفى ختام رسالته ناشد السيد/« آدم عبد الله عثمان » بترك مهاجمة أى قطر عبر الأثير

والنشر باعتباره غير مجد.

بالبرقية التى بعثها «عبد الله عثمان» إلى رئيس جمهورية إيطاليا بمناسبة الذكرى المئوية لتوحيد إيطاليا فقال إن فترة ستين سنة من تاريخ دخول إيطاليا هذا البلد تربط ببلدينا وهي مفعمة بتلك الإحساسات من الشعور الفياض النزيه سواء كان ذلك بسبب العشرة الطويلة التي أدت إلى الحصول على الاستقلال أم بسبب الرغبة الصادقة فى التعاون في جميع الميادين بفضل رجال الأعمال الإيطاليين الكرماء الذين يشاركوننا فى بناء صوماليا وإننا نشعر بأن هذه الروابط تزداد قوة ومتانة.

وقال السيد/ «آدم عبد الله عثمان » فى خطابه فى أثناء زيارته لإيطاليا فى السادس من أكتوبر ١٩٦٣ فنى يومنا هذا إذا أرادت الشعوب الأفريقية أن تصير مستقلة لا يمكنها إلا أن تحتفظ بعلاقاتها مع أوربا.

أدلى السيد/ «عبد الله عيسى» رئيس أول حكومة لصوماليا تصريحًا لمراسل صحيفة تيمس الأمريكية في عددها الصادر في ٤ مارس ١٩٥٨.

فقال إن ماتعتقدونه أيها الأمريكيون أننا متجهون فى صراع قبل أن نحصل على استقلالنا هي أن الرياح الموسمية القادمة من المحيط الهندى ومن الشرق الأوسط التي تهب على شرق أفريقيا من المستحيل أن تهز نافذة مكتبى.

اعتبر المرحوم «عبد الرشيد» المكاسب التى حققها الشعب الصومالى بدمه وتضحياته فضلا ومنة من قبل الاحتكاريين الإيطاليين ، فقال فى برنامج حكومته الذى قدمه إلى البرلمان أريد أن أقطع على نفسى عهدا تجاه أرباب الاقتصاد الأجانب والذين بجب أن يقر لهم الشعب الصومالى بالفضل لأنهم بسبب تضحيتهم وذكائهم واستثار أموالهم ، قد سمحوا بتحقيق ذلك التطوير الاقتصادى الذى يكون أساس الانطلاق لتقدم الاقتصاد الصومالى ، وأنكر فى برنامج حكومته هذه الجرائم الفظيعة التى ارتكبها الاستعار الإيطالى الفاشى إبان حكمه الأسود على الصومال ، فقال فلا يمكن لصوماليا

أن تنسى قط العمل الذي قامت به إيطاليا مائة سنة.

اعتبر الشعب الصومالى ماأسماه « محمد إبراهيم عجال » بمذكرة التفاهم التي توصل بها مع « جوموكينياتا » فى ٢٨ أكتوبر ١٩٦٧ والتي التزم بها ، بأن الصومال يحافظ على السلام من جانبها على الحدود والتفادى من وقوع خسائر فى الأرواح والممتلكات كما تمتنع الصومال عن الدعاية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة اعتبرها تنازلا خطيراً عن مطالبة الصومال لأنفدى .

ناشد « محمد إبراهيم عجال » رئيس الوزراء المخلوع فى الخطاب الذى ألقاه فى يناير ١٩٦٨ بمناسبة زيارة « همفرى » نائب رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية للصومال ناشد الزعماء الأفريقيين بقبول « آيان اسميث » فى منظمة الوحدة الأفريقية كعضو وكقائد أفريق ، ودعا إلى إقامة دولة متعددة الأجناس فى روديسيا متبيناً بذلك فكرة بريطانيا الفاشلة التى تخلت عنها منذ عشر سنوات مضت بإقامة مثل هذه الحكومة وبذلك تحدى مشاعر الأفريقيين لا الصوماليين وحدهم .

ومن أهم العوامل الرئيسية التى فتحت باب الانحراف على مصراعيه وجعت الحزب يتخبط خبط عشواء ، انعدام وجود منهج سياسى واقتصادى واجتاعى معيى بحدد العلاقة بين الحزب وحكومته وبين الحزب والجاهير وكذلك مسئولية كل طرف من هذه الأطراف فى عملية بناء الوطن . . وقد فقد البرنامج المرحلي للحزب في أثناء النضال فعاليته عندما تولى سلطة البلاد الداخلية . وفي هذه المرحلة الانتقالية استطاع الاستعار الاحتواء بالحزب وأن يجعله موالياً لسياسته ، وبدأ يعادى كل حركة تحررية وينظر إليها بعين الشك والريبة ، حتى فقد الجاهيرية ، وانفضت من حوله مما أفقده كل المقومات الأساسية للحزب وصار أشبه بشركة احتكارية تجارية منه إلى حزب سياسي احتكر السياسة واحتكر الثروة الوطنية مستخدما في ذلك المال لشراء الضمير والذمم أو العنف والقوة إذا اقتضت الضرورة في ذلك مطبقاً بذلك (الميكافيلية) المشهورة القائلة

الغاية تبرر الوسيلة ، ويؤكد هذه الحقيقة البيان الرسمى الذى أذاعه رئيس الوزراء الأسبق السيد/ محمد إبراهيم عجال » عقب الانتخابات العامة لسنة ١٩٦٩ والذى ادعى فيه بأن الانتخابات السياسية قد أجريت فى جو ديمقراطى تسوده العدالة وأن ٢٥ شخصاً فقط قد قتلوا فى الانتخابات.

لذا لم يستفد الشعب الصومانى من الاستقلال بصورة إيجابية ولم يجن منه اللمار المرجوة إذا لم يستصر بعد على الثالوث المخيف الفقر والجهل والمرض حيث أن الأوضاع الاقتصادية قبل الاستقلال ظلت قائمة دون أن تتغير وإذا كان ثمة أى زيادة فى الدخل كان يتبعها دائماً زيادة فى المصروفات. ومع ذلك فإن حزب وحدة الشباب الصومالى استمر فى الحكم لمدة ١٥ سنة كاملة . . . فما السبب . . . ؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال ينبغى أن نعلم أن الحزب فقد شعبيته وعاش بعد مؤتمره العام الذى انعقد ٢٥ مارس ١٩٥٨ الذى استمر تسعين يوماً هيكلا بدون روح . . . ولكن مجموعة من الساسة المحترفين حكموا البلاد باسمه وكانوا يمارسون كل أنواع الظلم والجور والفساد . لنعد إلى الإجابة عن جوهر السؤال فنقول :

إن من أبرز العوامل التي تحكمت في الوضع ، ولعبت أدواراً خطيرة في سيطرة حزب وحدة الشباب الصومالي على مقدرات الشعب مايلي :

١ — انخفاض الوعى السياسى فى الشعب والفقر المدقع الذى فرض عليه . وهذان العاملان هما أزمة كل الشعوب المتخلفة اقتصاديًّا واجتماعيًّا إذ يفرضان على الشعب سيطرة حكام مغالين فى الرجعية على مصائرها وأنظمة فاسدة لاتنفس مع مصالحها .

٢ - استغلال زعماء حزب وحدة الشباب الصومالى القبلية أسوأ استغلال عرفه
 التاريخ باعتبارها نقطة ضعف الشعب الصومالى .

٣ – استخدام المال لشراء الذمم والضمائر أو اللجوء إلى القوة والعنف، ولتحقيق

أهدافه طبقاً للنظرية (الميكافيلية) المشهورة القائلة . « بأن الغاية تبرر الوسيلة » ، ونظراً لتحكم هذه العوامل فى أوضاع البلاد ، عجز الشعب الصومالى عن الانتصار على الفئة الحاكمة باسم حزب وحدة الشباب الصومالى بالطريقة الديمقراطية المألوفة طريقة الانتخابات الحرة التي حرمت الجهاهير من ممارستها منذ أن تولى حزب وحدة الشباب زمام السلطة ومن شأن هذه الظروف التي أحاطت به أن تحتم عليه الزوال والاختفاء عن المسرح السياسي نظراً لتوفر كل الأسباب الموجبة لذلك .

#### تأسيس حزب وحدة صوماليا الكبرى:

أسس حزب وحدة صوماليا الكبرى فى ٢٥ يونيو عام ١٩٥٨ ولم يكن تأسيسه حدثاً طارئاً ولا صدفة ، بل كان يمثل جزءاً هاماً وأساسيًا من تطور النضال العنيف الذى شته الجماهير على الاستعمار وعملائه ، كماكان نتيجة للاختلاف فى الرأى حول السائل السياسية الحيوية المؤثرة على مصير البلاد السياسي والقضايا الملحة التى تتطلب حلا عاجلا .

ومن بين المسائل المختلف عليها اما سموه بالتعاون مع الإدارة الإيطائية الوصية وهو الذي أقره مؤتمر حزب وحدة الشباب الصومالى فى نهاية عام ١٩٥٤ وعملت بموجبه أول حكومة فى أثناء فترة الحكم الذاتى ، واعتبرت الغالبية من أعضاء الحزب هذه السياسة استسلاماً للاستعمار الممثل فى الإدارة الإيطائية الوصية كما أن السماح للعناصر الموائية لها بالانضام إلى الحزب فى عام ١٩٥٧ واعتبار سكان مناطق الصومائيات الأخرى أجانب عن الإقليم الصومائى المشمول بالوصاية الأمر الذى أثار حفيظة الأعضاء ، ولذا كان انشقاق حزب وحدة صومائيا الكبرى الذى وضع لنفسه برنامجاً سياسيًا يحدد الخط السياسى الذى يسير على منهجه أمراً طبيعيًا وفى الحال شن على سياسة زعماء حزب وحدة الشباب الصومائى ، حملة دعائية عنيفة وانهمهم بموالاة سياسة زعماء حزب وحدة الشباب الصومائى ، حملة دعائية عنيفة وانهمهم بموالاة

الاستعار والسير في ركابه وانتقدهم بشدة بطريقة معالجتهم للقضايا السياسية .

وبما أن الوحدة الصومالية قضية حساسة لها تأثيرها العميق ومفعولها السحرى فى نفسية الرجل الصومالى العادى فقد أبرزها الحزب بصورة خاصة ورفع شعارها وضمها فى برنامجه السياسى كهدف أساسى يسعى لتحقيقه والوصول إليه.

ومن أهم النقاط الرئيسية التي تضمنها البرنامج ما يلي:

١ – حزب وحدة صوماليا الكبرى هو الحزب المعبر عن المصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكافة طبقات الشعب الصومالى من عمال وفلاحين وتجار وأصحاب أعمال وموظفين ويعبر عن رغبات الشعب وأمانيه وتكون إرادته هى العليا .

٢ - يناضل الحزب من غير ضعف أو تخاذل من أجل أن يحقق استقلال الصومال
 وتحريره من التبعية الاستعمارية وتوحيد كافة أجزاء الوطن الصومالى.

٣- يناضل الحزب من أجل السياسة الخارجية المستقلة التي تقوم على مبدأ عدم الانحياز وصداقة شعوب العالم وتدعيم اقتصاد الوطن من أجل أن يتمتع الشعب الصومالي تجقوق ديمقراطية كاملة.

وأبدى حزب وحدة صوماليا الكبرى مخاوفه وشكوكه من حسن نوايا الإدارة الإيطالية تجاه استقلال الإقليم في موعده المحدد، بل واتهمها بالماطلة ومحاولة تأجيل موعده بالتواطؤ مع الدول الغربية الاستعارية الأخرى لتبريرات واهية.

وفى الواقع أنه كان لهذه المخاوف ما يبررها فقد ظهر فى المرحلة الأخيرة من عهد الوصاية اتجاه جديد لزعماء وحدة الشباب الصومالى والدول الاستعارية الغربية يدعو إلى تأجيل موعد الاستقلال لحجج واهية منها عدم نضج الصوماليين لتحمل المسئولية وفى هذه الفترة دعت كثير من كبريات الصحف الأوربية والأمريكية إلى تمديد فترة الوصاية ونذكر منها على سبيل المثال ما قالته صحيفة (لوموند) الفرنسية التي اقترحت

فى عام ١٩٥٩ ضرورة مد فترة الوصاية على الصومال لمدة عشر سنوات أخرى تنتهى فى ديسمبر عام ١٩٧٠ مع تغيير أعضاء المجلس الاستشارى بأكمله ، حيث يتكون من مندوبين من إنجلترا وفرنسا وأمريكا وأثيوبيا بدلا من مصر وكولومبيا والفلبين بجحجة ضعف الوضع الاقتصادى والعسكرى.

نجح الحزب في إثارة حماس الجاهير وكسب عطفها وضمان تأييدها لوجهة نظره في المسائل السياسية غير أنه عجز في اجتذاب الطبقة المثقفة التي وقفت في هذه المرحلة من النضال موقف المتفرج خشية أن تتضرر به وتتعرض مصالحها للخطر مماكان له أثر غير حسن على الحزب كما كان للحملة الاستعمارية المنظمة المضادة بشأن اتهام الحزب بالقبلية أثر مماثل.

وظهر للإدارة الإيطالية الوصية شأنها فى ذلك شأن كل الدول الغربية الأخرى أن حزب وحدة صوماليا الكبرى خطر على مصالحها ويشكل تهديداً على مستقبل علاقات الغرب بالصومال إذا ما نجح فى الانتخابات السياسة المزمع إجراؤها فى مطلع عام 1909 فعقدت العزم على مقاومته بكل الوسائل المكنة للحيلولة دون ذلك واتخذت ضد الحزب إجراءات تعسفية فى منتهى العنف والقسوة ومارست ضده أسوء أنواع الضغط والإرهاب وكان حزب وحدة الشباب الصومالى يمثل رأس الحربة لهذا الإرهاب ومن بين الإجراءات التي اتخذتها ما يلى :

١ – فصل أعضاء الحزب من العمل جماعيًّا.

٢ – الزج بالعناصر الوطنية النشيطة فى السجون أو تفيهم أو فرض إقامه جبرية عليهم .

٣ – منع الحزب من ممارسة نشاطاته السياسية ووأد الحريات العامة .

وفى هذا الجو المكهرب الملئ بالرعب والحنوف صدر قانون الانتخابات السياسية لعام ١٩٥٩ وهو أشبه بقانون الغاب منه إلى قانون ديمقراطي حديث، وبالأخص المادة التاسعة التى تعطى وزير الداخلية وحكام المحافظات والأقاليم سلطات واسعة غير محدودة وتجيز لهم اعتقال الأشخاص دون محاكمة أو توجيه أى تهم أو احتجازهم وقائيًّا لمدة ٦ أشهر بدون مبرر مما اضطر الحزب إلى مقاطعة الانتخابات لتجنب إراقة الدماء.

وذهبت الإدارة الإيطالية الوصية على الصومال والتي تستخدم السلطات الصومالية المحلية كمخلب قط للانقضاض على الحركة ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث افتعلت حادثة شغب بإلقاء قنبلة في ٢٥ فبراير عام ١٩٥٩ على مقربة من (بار آزان) الذي يرتاده عادة كثير من الغربيين من مختلف الأجناس واتخذت من هذه الحادثة المفتعلة ذريعة للتخلص من القيادة والعناصر الأكثر نشاطاً وكان الغرض من اتخاذ هذه الخطوة هو إيقاف النضال ضد الإدارة الإيطالية الوصية والحكومة الرجعية الصومائية ، كي تتاح لها فرصة لتقرير مصير الشعب الصومائي الذي قارب نهايته وفق رغبتها .

وفى نفس ليلة حادث القنبلة ألتى القبض على ما لا يقل عن ١٢٠٠ شخص من أعضاء الحزب بما فيهم جميع أعضاء القيادة ، وفى صباح اليوم التالى احتشد جمهور غفير فى مقر الحزب لمعرفة ما حدث فى الليلة الماضية ومعرفة أسباب الاعتقالات الجماعية .

وجاء إلى مقر الحزب حاكم مقديشيو آنذاك بصحبة عدد كبير من البوليس فأمر بإطلاق الرصاص على جميع الشعب ، ثم حدث اشتباك بين البوليس وأعضاء الحزب وكان من نتيجة ذلك طعن حاكم مقديشيو بالسكين ، ومقتل رجل من أعضاء الحزب ، وجرح عدة أشخاص من بينهم فتاة قطعت إحدى ساقيها .

والذي يحملنا على الاعتقاد بأن الحادث مدبر ومفتعل ، هو أن الفحص على نوعية القنبلة قد أثبت أنها غير قاتلة ، وليس لها أى ضرر على حياة الأشخاص ، وسواء صح هذا الاعتقاد أم لا فإن الإدارة الإيطالية الوصية والحكومة الصومالية المؤتمرة بأمرها قد اتخذت من الحادث تبريراً للتخلص من الحزب . . حيث انتهجت الحكومة تجاه الحزب

سياسة ترمى بتحديد نشاطاته وقمع حركته الأمر الذى شجع العناصر الضعيفة الشخصية من الموظفين بالتنافس فى مضايقة الحزب باعتبار ذلك وسيلة للترقيات والتعيينات إلى الوظائف العالية فى حين يتعرض الموظفون الذين يبدون نحوه أدنى عطف للعقاب سواء بالفصل عن العمل أو السجن أو كليهما معاً.

وقد بذل الحزب مجهودات جبارة لكشف المؤامرات المدبرة ضده من جانب الاستعار والرجعية التى تباشر أعمال التخريب بوحى منه كشف للشعب الصومالى وللعالم المؤامرة على حقيقتها فأجرى اتصالات واسعة النطاق مع عدد من الدول المتحررة والأحزاب والمنظمات الدولية كما شملت هذه الاتصالات الشعب الصومالى على اختلاف أقاليمه ، وذلك لشرح الحادثة المفتعلة ودوافعها ووجهة نظره فى المسائل السياسية وقد لقيت قضية الحزب عطفاً وتفهماً فى الصعيدين الداخلى والخارجى .

فنى الميدان الداخلى أبدت الجاهير الصومالية موقف الحزب من حل القضايا السياسية ، واستهجنت وأد الحريات العامة ، كما أظهرت شجبها للجرائم والاضطهاد اللذين يمارسها الاستعار وعملاؤه ضد الحزب ، وقدمت للحزب تبرعات سخية لتدعيم مركزه المالى وتمكينه من تأدية رسالته فى تلك المرحلة الدقيقة التى تجتازها البلاد .

أما على الصعيد الخارجي فإن أهم ما قام به الحزب من اتصالات هو الوفد الذي بعث به مع وفد آخر من الأحزاب المعارضة إلى نيويورك عام ١٩٥٩ لحضور جلسات مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة وتقديم الشكوى عن أعمال الإداره الإيطالية بشأن مصادرة حريات الأحزاب السياسية وخنقها وقمع الحركات.

وأوصى مجلس الوصاية الذى أنهى سلسلته فى ٦ أغسطس عام ١٩٥٩ بضان حرية العمل للأحزاب السياسية والإفراج عن زعائها المعتقلين وإحصاء السكان، وحل مشكلة المحاربين القدماء وتشكيل اللجنة السياسية والجمعية التأسيسية وتعديل قانون الانتخابات واستفتاء الشعب على الدستور.

وبعث كل من منظمة التضامن الأسيوى الأفريقي والحزب الشيوعي الإيطالي محامياً للدفاع عن المسجونين من أعضاء الحزب.

وفى أوائل سبتمبر عام ١٩٥٩ قدم إلى المحاكمة ٤٨ شخصاً من أعضاء الحزب بما فيهم أعضاء اللجنة المركزية وحكم على ٩ أفراد منهم بمدد تتراوح بين ٦ و ٩ سنوات وبرئت ساحة ٣٩ شخصاً من بينهم جميع أعضاء اللجنة المركزية .

## حزب وحدة صوماليا الكبرى وتقديم موعد الاستقلال:

قد ذكر من قبل أن الدول الغربية كانت تسعى إلى تأجيل موعد الاستقلال وتأمل تحقيق هذا الغرض بإقناع الرأى العام العالمي والصومالى بأن الأوضاع السائدة فى البلاد لا تسمح للصومال بتحمل مسئوليات الاستقلال وتبعاته، واقتراح صحيفة لوموند الفرنسية الآنف الذكر بشأن تأجيل موعد الاستقلال ، يؤكد هذه الحقيقة ، ولكن هذه الآمال قد تضاءلت بعد انشقاق حزب وحدة الشباب الصومالى من بعضه وإنشاء حزب وحدة صوماليا الكبرى الذى شن حملة دعائية على أساليب الإدارة الإيطالية الوصية وتأثرها مع الرجعية الصومالية المهتمة بمصالحها الخاصة فقط ، وهي الواجهة الرمزية لكل ما هو معاد للاستقلال الحقيتي الذي يتيح للصومال استغلال كافة موارده وإمكانياته المادية والبشرية لإحراز أكبر قدر ممكن من التقدم والنمو الاقتصادى . ونظراً لاشتداد نضال لشعب الصومالى ضد الاستعمار والرأى العام العالمي المؤيد له اضطرت الإدارة الإيطالية إلى تقديم الاستقلال على أن يحقق فى الوقت ذاته سياسة بعيدة المدى وذلك بتحويل المسئولية على من يثق فيهم ، بحيث يتركون الأوضاع المقائمة على ما هي عليه من التخلف وفعلاً نجح الاستعار في الوصول إلى هذه الغاية . ولمزيد من الإيضاحات فيما يتعلق بهذا الموضوع أشيرة هنا إلى أن الإدارة الإيطالية الوصية رفضت تنفيذ توصيات مجلس الوصاية الصادرة فى أغسطس ١٩٥٩ فاضطرت

الأحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب وحدة صوماليا الكبرى ، إلى إرسال وفد آخر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإحاطتها علماً بالموقف المتعنت للإدارة الإيطالية الوصية تجاه قرارات مجلس الوصاية الدولى.

وفى ١٧ من نوفمبر ١٩٥٩ ألتى مندوب حزب وحدة صوماليا الكبرى بيانه الأول باسم الأحزاب المعارضة وبجانب ذلك ظهر فى الجمعية العامه اتجاه يتبناه بعض مندوبى الدول الأفريقية والأسيويه يطلب إعادة الانتخابات السياسية تحت إشراف لجنة من الأمم المتحدة قبل الاستقلال وهو ما تتجنبه إيطاليا ولمواجهة هذا الاتجاه قدمت بعض الدول الغربية ومن بينها أمريكا وإيطاليا وكندا اقتراحاً بتقديم الاستقلال على أن تقرر ذلك الموعد حكومتا إيطاليا وصوماليا.

وفى ٢٣ نوفمبر أيضاً ألقى مندوب حزب وحدة صوماليا الكبرى بياناً آخر رحب فيه بتقديم موعد الاستقلال ترحيباً حارًا وعبر عن موافقة حزيه على عرض إيطاليا ، ووصفه بأنه عرض سخى ، ما لم تكن تقصد منه مناورة سياسية لإطالة أمد الوضع الراهن . وطالب مندوبو الدول الأفريقية والآسيوية الذين رحبوا بدورهم بالاقتراح بتحديد موعد الاستقلال من جانب إيطاليا .

وبعد أن أجرى مندوب إيطاليا مشاورات مع عضو الحكومة الصومالية المتمتعة بالحكم الذاتى ومع بعض مندوبى الدول الغربية أعلن موافقته على تقديم موعد الاستقلال فى الربيع القادم، ولكن مندوب حزب وحدة صوماليا الكبرى ومندوبو الدول الأفريقية والآسيوية عارضوا ذلك.

وقال مندوبا الهند والعراق أن كلمة الربيع أو الحزيف أو الصيف عائمة غير محددة نظراً لاختلاف الفصول على البقاع المختلفة للعالم وعليه فإننا نأمل تحديد الموعد بوضوح .

ثم سحب مندوب إيطاليا اقتراحه وعاد يحدد ، إما أول يوليو ١٩٦٠ وإما في ٢

أكتوبر ١٩٦٠ موعداً للاستقلال .

وتصدى مندوبو الدول الأفريقية والآسيوية لهذا التحديد وطالبوا بشدة بتحديد يوم معين وأصروا على ذلك إصراراً شديداً وقالوا إذا كانت إيطاليا صادقة فى عرضها ، فلهاذا لا تعين تاريخاً محدداً ، ثم طلب مندوب إيطاليا إعطاؤه فرصة للتشاور مع حكومته للدة ثلاثة أيام .

وفى أثناء هذه المدة وافقت حكومة إيطاليا وكذلك حكومة الجمعية التشريعية الصومالية على تحديد أول يوليو موعداً للاستقلال ، وبذلك تمت الموافقة على أن يكون أول يوليو موعدًا لنيل الصومال حريته واستقلاله.

إن حزب وحدة صوماليا الكبرى الذى قام بدور كبير فى النضال ضد الاستعار وعملائه المحليين وحقق انتصاراً عظيماً أدى إلى تقديم موعد الاستقلال ، قد دب فيه الضعف التدريجي بعد نيل الاستقلال حتى اختفى عن مسرح السياسة فى نهاية الأمر كغيره من الأحزاب الصومالية .

# تأسيس حزب الرابطة الوطنية الصومالية:

أسس حزب الرابطة الوطنية الصومالية فى محمية الصومال البريطانى سابقاً فى أواخر عام ١٩٥١ ، وكان تأسيس هذا الحزب نتيجة لتطور حركة سياسية واجتماعية فى محمية الصومال البريطانى عاشت ١٥ سنة تتعثر خلالها تواجه أزمات حادة تستسلم تارة لقيادة سطحية ليس لديها رؤية واضحة فى خط سيرها . . وأخرى انتهازية وصولية تسعى إلى الحصول على المنفعة وثالثة مدسوسة فى الحركة لارتباطها بالاستعمار حتى تتمكن من خداع الشعب وتضليله عن حقيقة مطالبه ومرت الحركة بثلاث مراحل هامة نشأت خلالها جمعيات وأحزاب سياسية .

# (١) المرحلة الأولى وظهور الجمعيات الدينية:

اتسمت الحركة فى هذه المرحلة من تاريخ حياتها بالتقليد وخلوها من أى مضمون أو محتوى سياسى يستحق الذكر، وقد نشأت الحركة فى محمية الصومال البريطانى آنذاك فى سنة ١٩٣٧ على شكل جمعيات تحمل أسماءً اجتماعية كالجمعية الحيرية فى هرجسية ، ونادى عطية الرحمن فى برعو.

ولم يكن لهذه الجمعيات التي كانت امتداداً للجمعيات الاجتماعية والمهنية التي ظهرت في ساحل الصومال الفرنسي – دور سياسي باستثناء التصدي لبعض المشاريع الاستعارية وإثارة الشعب ضدها أو تقدم الشكاوي ضد بعض الحكام البريطانيين الحائرين.

## (ب) المرحلة الثانية . . إنشاء الجمعيات ذات الصبغة السياسية الصومالية :

إن التغييرات الجذرية البعيدة المدى التى طرأت على العالم بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها ، صاحبت معها قوة جديدة وهى ظهور القوى التحررية فى العالم وتعاظمها ، واغتنم الصوماليون فى المحمية الفرصة السانحة بدورهم وأنشؤا حزباً سياسيًا أطلقوا عليه الجمعية الوطنية الصومالية وقدمت له بريطانيا فى أول الأمر تسهيلات مماثلة للتسهيلات التى قدمتها لحزب وحدة الشباب الصومالى حتى قوى مركزه وصارت له فروع فى جميع أنحاء المحمية وأجزاء كثيرة من المنطقة المحتلة من الحبشة .

ولعب الحزب دوراً سياسيًا لا يستهان به فى إيقاظ المشاعر الوطنية ولكنه تعرض للضغط والإرهاب والقمع الشديد من جانب بريطانيا فى نهاية الأمر وذلك فى نفس الوقت الذى تعرض فيه حزب وحدة الشباب الصومالى للانتقام من السلطات

العسكرية البريطانية في سنة ١٩٤٨.

ومما يؤسف له أن الجمعية الوطنية الصومالية لم تصمد طويلا أمام عملية القمع الوحشية إذ لجأت السلطات البريطانية في المحمية إلى أسلوب يخالف الأسلوب الذي واجهت به حزب وحدة الشباب الصومالى ، وهو أسلوب الدس والوقيعة بين الأهالى ، وإثارة النعرات القبلية فيهم الأمر الذي أدى إلى إشعال نيران الفتنة بين الأهالى ووقوع معارك دامية ذهب ضحيتها كثير من المواطنين مما سهل للسلطات البريطانية كسر شوكة الحزب والقضاء عليه دون عناء كبير.

## (جـ) مرحلة تفتح الوعى السياسي. وإنشاء حزب الرابطة الوطنية الصومالية:

أنشئ حزب الرابطة الوطنية الصومالية فى أواخر سنة ١٩٥١ ، ولقيام هذا الحزب كغيره من الأحزاب عوامل خارجية وأخرى محلية والعوامل الخارجية ذات الصلة بموضوع إنشاء الحزب هى أن الثورات التحررية العالمية التى تفجرت فى أجزاء كثيرة من قارتى أسيا وأفريقيا فى الخمسينيات من هذا القرن ، وانتصارها على الاستعار فى أنحاء كثيرة من العالم ، وخاصة قرب محمية الصومال من الوطن العربى الذى كان يجوج بالحركات السياسية والتحرية أدت إلى إنشاء وتطور الحياة السياسية فى الصومال الشمالى وكانت نتائجها ، إنشاء حزب الرابطه الوطنية . وأما العامل المحلى الذى له علاقة بتأسيس الحزب هو تطور الحياة الحزبية فى محمية الصومال البريطانى وانتقالها من مرحلة إلى أخرى أبعد عمقاً وأرحب آفاقاً ، وكان أيضا للحاس الشعبى الذى أثارته بعثة من الأزهر الشريف للمحمية فى عام ١٩٥١ ، المكونة من و الشيخ عبد الله المشد ، والشيخ خليفة » أثر حسن فى قيام الحزب ، غير أن نشاطه السياسى لم يزل محدوداً حتى والشيخ خليفة » أثر حسن فى قيام الحزب ، غير أن نشاطه السياسى لم يزل محدوداً حتى عام ١٩٥٧ .

وفى أثناء تلك الفترة التي ظل نشاط الحزب فيها شبه مجمد ، قامت الجبهة الوطنية

المتحدة التى ضمت ممثلين عن جميع الهيئات والأحزاب السياسية فى المحمية عقب تسليم بريطانيا منطقة هود والأراضى المحجوزة إلى الحبشة فى فبراير ١٩٥٥ مما أثار غضب الشعب الصومالى وأدى إلى قيام مظاهرات ضخمة احتجاجاً على سياسة بريطانيا تجاه المنطقة المذكورة لكى تقوم الجيهة بتدويل القضية وقيادة نضال الشعب ضد سياسة بريطانيا وسرعان ما تسلل إلى قيادة الجبهة عناصر مرتبطة بالاستعار ارتباطاً وثيقاً وقامت بصرف الشعب كعادتها عن حقيقة مطالبه وتبديد قواه فى متاهات عميقة ولم يمض وقت طويل حتى نجحت بريطانيا فى احتواء الجبهة وإيقاف نشاطها.

وفى عام ١٩٥٧ تولت قيادة حزب الرابطة الوطنية الصومالية مجموعة من الشباب الوطنى المستنير، تؤمن بأن شن النضال العنيف على الاستعار البريطانى هو الطريق الوحيد لتغيير الأوضاع السائدة آنذاك فى المحمية، ولتفسح المجال أمام أوضاع جديدة تتمشى مع رغبات الشعب الصومالى وتطلعاته إلى الحرية والاستقلال، وكانت تلك أول مرة أسلمت الجاهير فى ذلك الجزء من الوطن الصومالى مسئولية النضال إلى الطلائع الثورية من شبابها، وفعلاً أثبتت القبادة الجديدة قدرتها على العمل وتحمل مسئوليتها الكبرى الملقاة على عاتقها، برغم ما قامت به الرجعية فى داخل الحزب وخارجه من محاولات لتغيير اتجاه النضال والمساومة مع الاستعار.

ويتجلى اتجاه الحزب في الأهداف الرئيسية التالية :

- ١ الاستقلال التام بدون قيد ولا شرط ولا مماطلة.
- ٢ توحيد أجزاء الصومال الخمسة تحت راية واحدة.
- ٣ رفع مستوى معيشة الصومال وتنمية الاقتصاد الوطني.
  - ٤ محو الأمية ونشر التعاليم الإسلامية والأفكار الحديثة .
    - عاربة القبلية.

ومن أخطر الخطوات التي اتخذتها القيادة الجديدة لحزب الرابطة الوطنية وأوفقها

وأبعدها أثراً على الوضع السياسي في المحمية والتي تعتبر إنجازاً سياسيًا رائعاً تحطيم الجبهة الوطنية المتحدة التي كانت تمثل الرجعية وأداة الاستعار لتضليل الشعب وخداعه وذلك بسحب الثقة منها ، وفضح أساليب عملها ، وكشف القناع عن وجهها الحقيق ، بشن حملة دعائية واسعة النطاق كان لها صدى في الأوساط الشعبية وكان لها تأثيرها العميق على رجل الشارع .

ويلغ حزب الرابطة الوطنية الصومالية مجلس الجبهة الوطنية المتحدة فى مذكرة بعث بها إليه بتاريخ ١٩٥٨/١٠/٢٩ ، أنه قد اتخذ قرار فى ١٩٥٨/٧/٣١ بسحب الثقة منه كما أبلغ الحزب قرار سحب الثقة إلى ممثلى حزب الرابطة فى مجلس الجبهة الوطنية والسكرتير الإدارى للسلطات البريطانية فى المحمية وجميع الأحزاب السياسية والمنظات والهيئات الصومالية فى كل من الصومال البريطاني والصومال الإيطالي وعدن والقاهرة ولندن والسعودية .

وأتاح هذا القرار التاريخي لحزب الرابطة الوطنية قيادة نضال الشعب وإعلان المعارضة للسياسة البريطانية ومحاربتها والمطالبة بالاستقلال الكامل دون إبطاء أو تأخير حتى يتسنى للشعب الصومالى فى المحمية أن يتوحد مع أشقائه فى الصومالى الإيطالى عام ١٩٦٠ حين ينتهي أجل الوصية الدولية هناك وأصدر الحزب صحيفة أطلق عليها قرن أفريقيا كرست جهودها لكشف المخططات الاستعمارية والرجعية كما عملت على توعية الشعب ونتيجة لذلك استجاب الشعب إلى دعوة الحزب لمحاربة الاستعمارية والرجعية وشن نضال عنيف عليها ومما يؤكد هذه الحقيقة استجابة الشعب لقرار الحزب بمقاطعة المحلس التشريعي ، بحيث لم يزد عدد من سجلوا أسماءهم فى الدوائر الانتخابية للمدن الرئيسية الثلاث عن ٣ آلاف شخص .

ومن المواقف القوية التي وقفها الحزب ما يلي :

١ -- معارضة الحزب للكتاب الأبيض الذي أصدرته بريطانيا عن صوملة الوظائف

التي كان من المفروض أن تنتهى فى عام ١٩٦٨ ، وقال الحزب فى مذكرة بعث بها إلى السلطات البريطانية فى المحمية إن التطور الدستورى وصوملة الوظائف مرتبطان ومتلازمان وإن تأخير أحدهما يعنى تأخير الآخر ، ولذا فإن الحزب يعارض مشروع صومالية الوظائف بشدة .

٢ - مقاطعة المجلس التشريعي الذي أجرى انتخابه عام ١٩٥٩ مقاطعة ناجحة أكدت بصورة لا تقبل الشك ولا الجدل شعبية الحزب واستجابة الجاهير لدعوته . وكان وزير المستعمرات البريطاني آنذاك « أنكس بويد » قد أدلى بتصريح حول (١) مستقبل البلد السياسي في اجتماع كبير في قاعة المحكمة العليا بهرجسية في ١٩٥٩/٢/٩ ، تضمن انتخاب المجلس التشريعي الآنف الذكر والذي يضم ١٧ عضواً من الرسميين ، معينين و ١٣٠ عضواً منتخبين وقال وزير المستعمرات البريطاني في الصومال إن بريطانيا توافق على حق تقرير المصير وعلى انتخاب مجلس تشريعي أغلبه من المعينين ولكن مسألة الوحدة متوكة للصوماليين .

وتقدم حزب الرابطة الوطنية الصومالية إلى الوزير البربطاني بمطالب تتكون من نقطتين :

١ -انتخاب مجلس تشريعي منتخب كله من الشعب.

٧- تحويل السلطة وصلاحية المجلس التنفيذي إلى الشعب خلال عام ١٩٦٩ بحيث تكون السلطات التنفيذية والتشريعية بيد الشعب فى أوائل عام ١٩٦٠ ليتسنى له نيل استقلاله الكامل والوحدة مع الإقليم الجنوبي فى يوليو ١٩٦٠ وأعلن الحزب فى برقية بعث بها إلى وزير المستعمرات البريطاني عقب انتهاء زيرته للمحمية وعودته منها أنه يعارض بشدة الجزء الأول من تصريح الوزير الخاص بانتخاب مجلس تشريعي غالبيته غير منتخبة ولكنه يرحب بالجزء الخاص بموافقة بريطانيا على حق تقرير المصبر

<sup>(</sup>١) تشرة مركز البحوث للحزب الاشتراكي الثوري الصومالي.

وترك مسألة الوحده للصوماليين.

وفى هذه الفترة الحاسمة التى يواجه النضال الوطنى الصومالى ظروفاً حرجة ليؤدى دوره النهائى فى تقرير مصير الأمة الصومالية وصنع تاريخها ظهر إلى حيز الوجود فى أكتوبر ١٩٥٩ حزب الاتحاد الصومالى الذى وقف بدوره من قضية التحرير موقفاً مشرفاً وعمل على ترجيح كفة النضال الوطنى فى سبيل نيل الحرية والاستقلال. وفى نهاية الأمر اضطرت بريطانيا إلى تحديل رأيها تحت الضغط الشعبي وقررت إجراء انتخابات عامة لاختيار مجلس تشريعي من قبل الشعب كله فى ١٧ فبراير عام ١٩٦٠ فاز بها الحزبان الوطنيان المؤتلفان حزب الرابطة الوطنية والاتحاد الصومالى بـ ٢٣ مقعداً من مجموع المقاعد الثلاثة والثلاثين وكان من نتيجة ذلك أن ألف الحزبان أول حكومة صومالية مستقلة فى التاريخ الحديث.

وقرر انجلس التشريعي المنتخب بالإجماع في جلسته الثانية المنعقدة في ٦ أبريل عام ١٩٦٠ الاستقلال الكامل والوحدة مع الإقليم الجنوبي في أول يوليو ١٩٦٠ ولكن هذا الحزب الذي قاد نضال الشعب الصومالي في الإقليم الشالي بكفاءة ومقدرة انتهي دوره الطبيعي وذاب في الحياة السياسية في الصومال بعد الاستقلال واختنى من على المسرح السياسي في الصومال ، وهذه الظاهرة اشتملت على جميع أحزاب الإقليم الشالي لأن جميع هذه الأحزاب خلت من المضمون الاجتماعي في برنامجها واعتبرت أن الاستقلال من الاحتلال البريطاني والوحدة مع الصومال الجنوبي (الإيطالي) وهو نهاية الطريق والإنجاز الضخم ، وعندما تم هذا الشعار أصبحت الأحزاب بدون برنامج أو مضمون اجتماعي يشد الجماهير إليها أو يلتف حولها .

كما أن هناك سببا رئيسيا لاختفاء هذه الأحزاب وهو أن وحدة الصومال الشمالى مع الصومال الجنوبي أصبحت مقديشيو وهي عاصمة الإقليم الجنوبي عاصمة الجمهورية الجديدة انتقل مركز العمل السياسي إلى مقديشيو وأصبحت هرجيسيا

عاصمة الشمال مدينة عادية من مدن الصومال ، واستولى الزعماء السياسيون للإقليم الجنوبي وخاصة زعماء حزب وحدة الشباب الصومالى على مقاليد الحكم ، ولم يتركوا لأهل الشمال إلا أماكن محدودة فى الوزارة أو فى العمل السياسى ، وبهذا أصبحت مقديشيو قبلة للسياسيين ، وقوى حزب وحدة الشباب الصومالى موقفه ولم يترك لباقى الأحزاب فرصة للنمو أو استكمال الطريق ، وبجانب هذا لعبت القبلية دورها فى مجال السياسة أدى نذا كله إلى تلاشى أحزاب الشهال بهدوء .

# الفصئه العرابع

# التجربة الخزبية في الصومال بعد ثورة ٢١ أكتوبر ١٩٦٩

في الحادى والعشرين من أكتوبر عام ١٩٦٩ قامت القوات المسلحة الصومالية بانقلاب عسكرى وأطاحت فيه بالحكومة واستولت على السلطة بدون إراقة دماء وذلك بعد أسبوع من اغتيال رئيس الجمهورية «عبد الرشيد على شارماركي» في ظروف غامضة على بد أحد عملاء البوليس، وقد قامت القوات المسلحة الصومالية بهذا الانقلاب بعد أن انتشر الفساد والفوضى ووصلت الصراعات الخزبية على السلطة للقمة، فحينا أجريت الانتخابات البرلمانية في عام ١٩٦٨ تقدم ٨٨ حزبا بلوائح انتخابية لاختيار ١٩٥٠ نائباً وسرعان ما تحالف معظم هذه الأحزاب مع حزب وحدة الشباب الصومالى، وهو الحزب الحكومي في ذلك الوقت لتضمن لنفسها بعض المكاسب وكانت هذه قمة المأساه للتجربة الحزبية الأولى والنهاية المحتومة لها فلقد اندفعت الأحزاب للقتال على سلطة الحكم وتركوا الشعب وانحرفوا عن آماله وزادوا من استغلال النعرات القبلية في ظل ديموقراطية فاشلة وبذلك مهدوا الطريق لقيام القوات المسلحة بالاستيلاء على مقاليد السلطة لأنها كانت القطاع الوحيد الذي يضم صفوة المتعلمين والمثقفين أو العارفين بشئون بلادهم وذلك نظراً لأن العديد من قياداته قد تلقت علومها في دول متعددة خارج الصومال وبعد أسبوع من قيام الثورة أعلنت: أهدافها الرئيسية

أولاً : إزالة الفوضى والفساد والروح القبلية .

ثانياً: حظر الأحزاب السياسية.

ثالثاً: الإعداد لانتخابات تجرى في الوقت المناسب.

وحل محل النظام البرلمانى الملغى مجلس للثورة يرأسه قائد الجيش ويضم خمسة وعشرين من العسكريين من بينهم ستة أشخاص ممثلون عن الشرطة والبقية تمثل عن الجيش.

وبذلك انتهت التجربة الحزبية الأولى فى الصومال ، وبدأت الثانية هنا لتوضيح التجربة الحزبية الثانية فى الصومال بجب أن نتناول سيرة ثورة أكتوبر ١٩٦٩ بشىء من التوضيح لأنه فى ظل هذه الثورة قامت التجربة وهى تكوين وإنشاء الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى فى يوليو عام ١٩٧٦ ؛ ولما كان لهذا الحزب سمات معينة أهملها اتخاذ الاشتراكية كمنهج ، وأنه شكل من القاعدة للقمة أى كون له الكوادر الخاصة به ، ثم أعلن تكوينه ، وأن الذى نظم هذه المراحل هى الثورة ، فلهذا نجد أنه لا ستكمال دراسة هذه التجربة علينا أن نوضح عاملين أساسين فى تكوين الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى وكيف قامت الثورة بتنفيذهما :

۱ – تكوين كوادر الحزب .

٢ – اتخاذ الاشتراكية كفكروأسلوب لحل مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية . .

#### تكوين كوادر الحزب:

لم يكن فى تفكير من قاموا بالثورة تكوين كوادر لها ، لأن الثورة قامت بدون أيدلوجية معينة ، أو لون محدد ، أو مذهب معروف وكان هدف الثورة هو الارتفاع بمستوى البلاد داخليًّا وخارجيًّا والاهتمام باقتصاد الدولة ، وبناء الدولة وكانت هناك عملية سباق مع الزمن لتحقيق نتائج عن طريق توجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية في كافة أنحاء البلاد بالنسبة للمدن فقط.

واتجه التفكير إلى تحقيق نظام اللامركزية والعمل على تعبيئة الجاهير وتطوعهم لأداء ما يوكل إليهم من مهام وإلى جانب توعيتهم وتثقيفهم ، وقد نجحت فكرة التعبئة فى قطاعات معينة مثل بناء المدارس والطرقات والحندمات الصحية وحفر الآبار وقنوات الرى وإنشاء الحدائق العامة والملاعب وغرس الأشجار وإصلاح الأراضى ، ومن خلال هذا العمل التطوعي قد وفر على الحكومة نفقات باهظة وأدى إلى سرعة إنهاء العمل وأوجد رابطة بين المتطوعين أنفسهم وغرس فيهم حب العمل والولاء للدولة وكانت بذور صالحة لمساندة الحركات التعاونية ووجود كوادر ترتبط بمفهوم واحد مع الثورة وأتاحت أيضاً الفرصة للعال لقيام مجالس تمثيلية خاصة بهم ، وللفلاحين لجان خاصة بهم في قراهم يبحثون فيها واجباتهم والتزاماتهم وحقوقهم ، وكذلك الحال بالنسبة للجان الأحياء في المدن كل هذه كانت البداية الحقيقية لتكوين كوادر للثورة ، وكان أهم واجبات اللجان الآتي :

- ١ تنظيم وتنفيذ والإشراف على برامج التعبير الذاتى للعمل التطوعي .
  - ٢ تطوير وتنمية الأشغال العامة .
  - ٣ تنفيذ كل ما يتعلق بالمعونة والثقافة والدعاية السياسية .
- ٤ تجميع الاقتراحات والآراء والأسئلة التي كان المواطنون يطرحونها وتوصيلها
   إلى الجهات المسئولة في العاصمة.

أى أن وظيفة هذه اللجان كانت اقتصادية واجتماعية برغم اختلاف تكوين اللجان في البادية أو المدن أو القرية ، كما أنها تعتبر موصلا جيداً للرأى العام الجماهيرى ، كما أنها كانت تقوم بتنفيذ رغبات السلطة وسياستها طبقاً لما يصل إليها من أوامر وتوجيهات وهنا يجدر الإشارة أنه ساعد على تكوين هذه اللجان أن أرضي الصومال كانت بكراً من الناحية العقائدية والمذهبية والعمل الاجتماعي ، ولم يكن هناك إلا سلطة الدين .

ومرت هذه اللجان بأكثر من مرحلة ثم قامت الثورة بعد فترة من الزمن بعملية إعادة تقييم للأعضاء ، واستبعد من القيادة القدامي وغير الموالين للثورة ، وحل محلهم قادة جدد من العال والكوادر التي تكونت في ظل البرامج التطوعية والتثقيفية ولم يكن هناك جمود في التشكيل القيادي للجنة بل كثيراً ما ثم التغيير السريع إذا لاح من عضو تصرفات انتهازية أو محاولات لجعل المجلس أداة لحدمة المصالح الحناصة أو العمل ضد برنامج أو تعلمات الثورة .

ولما تأكدت الحكومة أن دور اللجان أصبح أساسيًّا بالإضافة إلى رغبتها فى تَحقيق اللامركزية أصدر قانون فى يونيو ١٩٧٧، أصبحت المجالس بمقتضاه مسئولة عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع الالتزام بخطة الحكومة وسياستها، وأصبح هناك التشكيلات الآتية (١):

# ١ - المجلس الإقليمي:

ويتكون من رئيس وجميع الممثلين الإقليميّين فى مختلف الوزارات ومن رؤساء كافة محالس المقاطعات فى الأقاليم ، ومن ممثل واحد عن كل مقاطعة فى الإقليم يختار من الممثلين الذين هم أعضاء فى نفس المجلس .

#### ٢ - مجلس المقاطعة:

ويتكون من رئيس ومن كافة ممثلى القطاع فى الأجهزة الوزارية واثنين من ممثلى البلدية فى المقاطعة .

#### ٣ - مجلس القرية:

ويتكون من مندوبين لا يتجاوز عددهم سبعة أشخاص يختارون سنويًّا من

<sup>(</sup>١) د. حمدى الطاهرى. قصة الصومال.

سكان القرية.

ويلاحظ أن التعيين هو الأساس فى كل هذه المجالس وبجانب هذاكان هناك عمل آخر ساعد فى جهود إظهار الكوادر ، ألا وهو محو الأمية وتعليم اللغة الصومالية ، وبعد قيام الثورة كانت الأمية منتشرة بنسبة ٩٠٪ من الشعب الصومالى واعتبرت الثورة أن القضاء على الأمية هدف من أهدافها ، وهنا ظهرت مشكلة اللغة التي سيتعلم بها الشعب ، وكانت من أمانى الشعب الصومالى هي كتابة اللغة الصومالية لأنها حتى ذلك الوقت كانت لهجة وليست لغة وعقدت الثورة لجاناً لبحث كتابة اللغة الصومالية وانتصر الرأى الذي ينادي بكتابة اللغة الصومالية بالأبجدية اللاتينية ، بدلا من الحروف العربية وكان تأثير الاتحاد السوفيتي كبيراً من هذه الناحية والتسهيلات التي قدمت من آلات كاتبة وخلافه ، وعلاوة على ذلك أن الذي كتب اللغة الصومالية عالم لعويات من بولندا وقد اتبع كتابة اللغة الصومالية حملة كبيرة لمحو الأمية من الجماهير فى كافة أرجاء الصومال، وقد جُنَّد لهذه الحملة المتطوعون وعددهم مائة وخمسة وعشرون ألف شخص واستخدموا أكتر من خمسائة سيارة واستمرت حوالى نمانية أشهر فى عام ١٩٧٥. كان هدف الحملة بجانب محو الأمية رفع المستوى الصحى بين الجهاهير وتثقيفها ، ورفع مستوى الوعى السياسي ، وقد نجحت هذه الحملة وانخفضت النسبة إلى حوالى ٧٢٪ في أغسطس ١٩٧٥.

ومن سردنا السابق يتضح أن الثوره أصبحت جاهزه بكوادر فى البادية والقرية والمدينة ومرتبطة بشكل وثيق معها .

## اتخاذ الاشتراكية كمنهج للثورة:

إن اختيار الثورة الصومالية الاشتراكية الماركسية كطريق لها ، لم يكن وليداً مع الثورة بل كانت هناك عدة مقدمات لها فقد كان الحزب الشيوعي الإيطالي يمارس

نشاطه وينشر مبادئه بين أواسط المثقفين في الصومال الإيطالي ، واستطاع أن ينجح في خلق كوادر مرتبطة به ، ثم أعلن استقلال الصومال عام ١٩٦٠ ولم يكن عدد الصوماليين الحاصلين على مؤهلات عالية كاف لتسيير أمور الدولة ولم يكن أمام الحكومة الجديدة وسيلة إلا إرسال الشباب للخارج ، وظلت البعثات ترسل إلى الحارج حتى وصلت أعدادها أكثر من الألف ، عام ١٩٦٨ كالآتي (١) :

٤٨٢ طالباً في الاتحاد السوفيتي .

٢٧٢ طالباً في إيطاليا.

١٥٢ طالباً في مصر.

٨٦ طالباً في الولايات المتحدة الأمريكية.

١٣٨ طالبا في ألمانيا الاتحادية.

٤٨ طالباً في تشيكوسلوفاكيا .

٠٤ . طالباً في المملكة العربية السعودية.

٤٠ طالباً في السودان.

٣٤ طالباً في المملكة المتحدة.

٣٠ طالباً في فرنسا.

٢٩ طالباً في الهند.

٢٧ طالباً في ألمانيا الديمقراطية.

٢١ طالباً في يوغسلافيا .

۳ طلاب فی سویسرا.

١٠ طلاب في بلدان متفرقة .

ومن دراسة هذا البيان نجد أن أكثر من ٦٠٪ يدرسون في معاهد دول الكتلة

<sup>(</sup>۱) د. حمدي الطاهري. قصة الصومال.

الشرقية علاوة على عدد كبير من إيطاليا ، حيث الحزب الشيوعي الإيطالي وكذلك نجد عدد ١٥٢ طالباً في مصر وهي في ذلك الوقت كانت ثورة ٢٣ يولية قد وضحت فيها معالم حتمية الحل الاشتراكي وكذلك وضع الطلبة الصوماليون - بتعليات من الحكومة المصرية - مدرسة حلوان ذات التربية الاشتراكية ، وكانت تضم كل الطلاب من الأقطار العربية وأدل مثل على هذا أن «عبد الفتاح إسماعيل» رئيس اليمن الجنوبي الماركسي من خريج هذه المدرسة.

ثم أنشئ في عهد الاستقلال في ١٠ أبريل عام ١٩٦٠ جيش الصومال والذي شعر قادته بأهمية السلاح لأنها محاطة بأعداء لها بالحبشة وكينيا اللتان تستوليان على جزء من الصومال الكبير والتجأ الصومال إلى الغرب لتسليحه في عام ١٩٦٤ ولكن لم يجد آذانا مصغية وعاد الوفد المكلف ببحث تسليح جيش الصومال عن طريق القاهرة صفر اليدين وفي القاهرة تقابل رئيس الوفد الصومالي وكان آنذاك « اللواء محمد زياد برى » نائب رئيس الأركان (١) مع الرئيس الراحل «جمال عبد الناصر» وعرض عليه الموقف فتوسط الرئيس الراحل «عبد الناصر» للصومال لدى الاتحاد السوفيتي لإمدادها بحاجتها من السلاح ، وكان ذلك بدايه لتسليح الجيش الصومالي عن طريق الاتحاد السوفيتي ، وإيفاد الخبراء السوفيت إلى الصومالي لإنشاء جيش جديد ، وكان مقلمة أيضا لإيفاد الكثير من العسكريين والمدنيين الصوماليين للدراسة بالاتحاد السوفيتي .

ثم قامت الثورة فى أكتوبر عام ١٩٦٩ ولم يكن فى نيتها تبنى خط معين ، بل إن الثوره كانت تجد مسئوليتها الرئيسية فى إعطاء كل ذى حق حقه وخلق المواطن الصومالى الصالح فأعلنت ميثاقها الأول وكان (٢) :

<sup>(</sup>۱) د حمدی الطاهری قصة الصومال

<sup>(</sup>۲) د. حمدي الطاهري قصة الصومال

## (١) بالنسبة للسياسة الداخلية:

- ١ تكوين مجتمع قائم على حق العمل وعلى مبدأ العدالة الاجتماعية مع مراعاة ظروف المجتمع الصومالى .
- ٢ إعداد وتوجيه برامج التنمية الاقتصادية والثقافية من أجل التقدم السريع
   للبلاد .
- ٣ القضاء على جميع أشكال الفوضى وجميع أنواع الفساد والنظام السيىء
   للحكم وتفشى العادات السيئة فى نشاطات الحكومة.
- خلق الظروف الأساسية لكتابة اللغة الصومالية وذلك باتخاذ الخطوات الصحيحة اللازمة.
- القضاء على الأمية وتطوير تراث ثقافى قومى مستقر للشعب الصومالى.
  - ٦- إلغاء جميع الأحزاب السياسية.
  - ٧ إجراء انتخابات عادلة ونزيهة حينا بحين الوقت المناسب.

## (ب) بالنسبة للسياسة الخارجية:

- ١ دعم التضامن الدولى وحركات التحرير الوطنية .
- ٢ معارضة جميع أنواع الاستعمار والاستعمار الجديد والإمبريالية ومحاربتهم
   جمعاً .
  - ٣ النضال من أجل الوحدة القومية الصومالية والمحافظة عليها.
  - ٤ الاعتراف التام بمبدأ التعايش السلمي بين جميع الشعوب.
    - ٥ انتهاج سياسة الحياد الإيجابي والمحافظة عليها.
  - ٦ الالتزام بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تمت مع الحكومة السابقة.

وبدأت الثورة في تولى الحكم في الصومال وفي أثناء قيامها بإصلاح الدولة والحكومة اضطرت إلى القيام ببعض الإجراءات التي تهيئ لنمو الاشتراكية بدون نقد من الثورة وذلك لمواجهة ظروف الدولة وتصحيح اقتصادها منها أن أممت بعض الصناعات البسيطة الموجودة ، وكذلك نظمت ميليشيا شعبية وتعتبر ذات قوى عسكرية سياسية في الصومال وصادرت أملاك البورجوازية الوطنية ، وسيطرت على مصادر الإنتاج ، ولما وجدت الثورة الحنطوات التي اتخذوها قد حققت نجاحات على الصعيد الشعبي، وأن وعياً اجتماعيًّا أصبح حقيقة خاصة في المدن والقرى رأى ُمجلس الثورة ضرورة أن يكون للثورة محتوى فكرى معين، وكان أمامهم الاختيار بين ثلاث أيدلوجيات : إسلامية ، أو غربية ، أو شرقية . ورفضت كل من الأيدلوجية الإسلامية على أساس أن التجارب السابقة مع رجال الدين كانت سبباً من أسباب ما تعانيه الصومال من جمود ، حيث أن غالبية رجال الدين كان كل مهم يفسر القرآن لصالح القبيلة أو المجموعة التي يمثلها ، ورفضت أيضاً الأيدلوجية الغربية لأن مرارة الاستعمار التي عانت البلاد منها ، سواء الإيطالي أو الإنجليزي أو الفرنسي ، والاستغلال الذي كان الشعب الصومانى ضحية له ، وعدم قيام أى مستعمر بأية إصلاحات ، بالإضافة إلى العداء الذي اكتسبته الثورة من الدول الغربية إثر قيامها بتنفيذ بعض إجراءات من تأميات أو إنهاء احتكار ، فلم يبق إلا أيدلوجية الشرق ، وقد وجدت كثيراً من الأنصار يؤيدونها فكثير من أعضاء مجلس الثورة تلتى علومه فى موسكو والجيش سلاحه ومعداته وخبراؤه سوفيت وأن الدول الشرقية اتخذت موقفاً إيحابيًّا فى مساندتها للثورة ، وكذلك لم يكن لهذه الدول ماضي استعارى في المنطقة ، وإلى جانب ذلك أن مصر في عهد الرئيس الراحل جمـال عبد الناصركانت قد اتخذت خطأ شبيهاً بذلك ، وكانت لمصر مكانتها في قلوب الصوماليين".

وفى ٣١ يناير عام ١٩٧٢ أعلن رئيس المجلس الأعلى للثورة الرئيس « محمد زياد

برى » الميثاق الثانى للثورة متضمناً أن الاشتراكية العلمية هي أنسب شيء بالنسبة للإسراع في تنمية الصومال.

# وتضمن الميثاق الثانى النقاط التالية (١):

- ١ اشتراكيتنا واحدة فقط هي الاشتراكية العلمية.
- ٢ -- ستطبق الاشتراكية في الصومال طبقاً لظروف الصومال.
- ٣ ستكون عقيدة الشعب الصومالى موضوع احترام ووفاق دون أن يسمح للقوى الرجعية أن تستعملها كوسيلة لخلق البلبلة والاضطراب بين الجاهير من أجل إضعاف الوحدة الوطنية ، أو من أجل إعاقة التقدم القومى .
- الحكومية حتى لا يكون هناك استغلال إنسان لآخر.
  - ٥ سيحظى العمل الجماعي من أجل زيادة الإنتاج بكل اهتمام.
    - ٦ ستدعم الوحدة القومية.
- ٧ ستتم إعادة العدالة والأمن والمساواة إلى مستواها ومكانتها الطبيعية في جميع .
- ۸ ستدافع عن الثورة ضد جميع القوى التى تقف فى سبيل التقدم السياسى والاجتماعى السريع . .

وقامت الثورة بعد ذلك بتطبيق هذا الميثاق ولكنها أدركت أنه لتحقيق هذا الهدف، لابد من التفاف الجهاهير حولها، وكانت القضية الرئيسية أمام جميع الحكومات هي أن الوعي السياسي لم يتضح بعد عند غالبية السكان والرابطة بين المدينة والريف ضعيفة وأهمية توصيل صوت الحكومة ومخططاتها للشعب وتوصلت الثورة إلى

<sup>(</sup>١) د. حمدى الطاهرى قصة الصومال

التفكير في إنشاء مراكز أطلق عليها مراكز الإرشاد القومي في كل حي من أحياء المدن الصومالية وكان الهدف الرئيسي هو توحيد الشعب سياسيًا وعقائدياً بالإضافة إلى قيامها بدور هام في مجال الثقافة والرياضة ، ومن خلال مراكز الإرشاد استطاعت الحكومة أن تنظم عدة حملات للتوعية ضد القبلية والعمل اليدوى والتطبيق الاشتراكي . وكان أخطر ما قابل الثورة عند قيامها وتبنيها لتلك النظرية رجال الدين وقامت الثورة بواسطة رجالها بالدعاية في هذا الاتجاه بين الجماهير وأنه لا تناقض بين الدين والحل الاشتراكي . .

# تكوين الخزب الاشتراكي الثورى الصومالى:

مابداً عام ١٩٧٦ حتى كانت الظروف مواتية لتكوين حزب للثورة وأن الثورة استطاعت تكوين الكوادر اللازمة فى المدن والقرى والبادية المرتبطة مصالحها بالحزب ودات فكر واحد وتستطيع تنفيذ تعليمات الحزب وكذلك استطاعت بشر تنفيذ الاشتراكية العلمية فى البلاد وهو المضمون الفكرى والاجتماعي للحزب ولهذا فيي أول يوليه عام ١٩٧٦ أعلن تكوين الحزب الاشتراكي الثورى الصومالي وأعلن برنامج العمل الحناص به وكانت الركائز التي بنى عليها البرنامج هي (١):

١ – إن الاشتراكية ليست لها ألوان متعددة فهى اشتراكية واحدة هى الاشتراكية العلمية وأن تظهر أهمية السيطرة على وسائل الإنتاج ، وأهمية الطبقة العاملة والاشتراكية العلمية بقوانينها العامة والتي تطبق فى كل بلد وفى كل قارة شريطة لمعرفة هذه القوانين واستخدامها من قبل الاشتراكيين مع اعتبار الظروف الحناصة لكل بلد.

 ٢ - ارتباط جمهورية الصومال بقارة أفريقيا والتضامن مع شعوبها وتأييدها لحركات التحرر الوطنى ضد الاستعار

<sup>(</sup>١) برنامح الحرب الاشتراكي الثوري الصومالي . مطبوعات الحرب .

٣- فساد الحكم فى مرحلة ما قبل الثورة وفشل هذا النظام فى تحقيق أى مجاح للصومال وأن ثورة ٢١ أكتوبر ١٠٩٦٩ قد حققت الكثير من أمانى الشعب وضرورة المحافظة على منجزات الثورة والدفاع عن انتصارتها والالتزام بخط ديمقراطى فى حكم البلاد يطبق نظام الحزب الواحد.

3 - من ناحية السياسة الخارجية ضرورة تنمية علاقات الصداقة مع الدول الاشتراكية والتقدمية والارتباط بجامعة الدول العربية وشعوبها ، كما أن جمهورية الصومال الديمقراطية أصبحت عضواً نشيطاً في الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية ودول عدم الانحياز.

ه – الالتزام بالميثاق الأول والثانى لثورة أكتوبر ١٩٦٩.

# برنامج الحزب الاشتراكي الثورى الصومالى:

أولا: إن الحزب من النوع الجديد باختلافه عن الأحزاب التي كانت قائمة قبل ثورة أكتوبر.

١ – يأخذ على عاتقه مهمة بناء مجتمع العدالة والساواة والوحدة والتقدم.

٢ - إنه حزب ثورى لأنه لا يهدف الاستيلاء على السلطة فحسب . وإنما عليه إحداث التغييرات الثورية فى المجتمع .

٣- يمثل ويدافع عن المصالح الحقيقية لجهاهير الشعب الصومالى وخاصة الشغيلة والقوى التقدمية في البلاد .

٤ - ليس الحزب ناديًا للمناقشات العقيمة فقط، وإنما هو المنظم والمربى والمرشد للجاهير.

ه - ويسترشد الحزب في أعماله على أسس مبادئ الأمية العالمية.

٣ – يمتلك القدرة على تطبيق القوانين العامة للاشتراكية العلمية على الواق

<sup>(</sup>١) برنامج الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي . . . مطبوعات الحزب .

الحناص لهذا الوطن ، وبحدد مهات كل مرحلة وينفذها ويضع برنامجاً علميًّا يتناول السياسة الداخلية والحنارجية للدولة .

٧- والمهمة الأساسية للحزب من الناحية الاقتصادية هي القضاء على التخلف الاقتصادى والتكنولوجي وخلق القاعدة المادية والعلمية لبناء المجتمع الاشتراكي الصومالي .

وللوصول إلى هذه الأهداف يتعين أولا وقبل كل شيء تنفيذ المهام المباشرة التالبة :

(١) ضرورة قيام الدولة بوضع الخطط فى القطاعات الرئيسية للاقتصاد ومراقبتها كشرط أول لتحقيق التقدم والقيادة العلمية .

(ب) تطوير قطاع الثروة الحيوانية الذي يمثل العمود الفقرى للاقتصاد الوطنى ورفع مستوى معيشة الرعاية ويجب أن يتناول هذا التطوير فى مجالات تنمية المراعى والرعاية الصحية للثروة الحيوانية وإنتاج السلالات الجديدة منها ، وزيادة إنتاجها ، وإنشاء حظائر الدولة لتربية المواشى ، وإقامة التعاونيات لتنمية الثروة الحيوانية ولتزويد الشعب والمصانع بحاجتهم من هذه الثروة .

(حر) رفع إنتاجية الأراضى الزراعية ولتحقيق هذا الهدف يجب استصلاح الأراضى الجديدة ، وإنشاء قطاع الدولة والتعاونيات فى الزراعة ، واستخدام الطاقة الكهربائية والتكنولوجيا الحديثة وميكنة الزراعة التقليدية وزراعة منتجات جديدة إلى جانبها ، وذلك بهدف إشباع حاجة الشعب والمصانع إلى المنتجات الزراعية ويضاف إلى ذلك توفير مخزون احتياطى لمواجهة المصاعب وخاصة فى فترات الجفاف ، والسير قُدماً ببرنامج توطين الرعاة للقضاء على نظام الترحل فى الرعى ، وتحقيق حياة الاستقرار ، والتقدم بالنسبة للرعاة ، وخلق نظام التعاونيات فى الرعى .

(د) تقوية وتطوير قطاع الدولة فى الصناعة الذى يعتبر شرطاً أساسيًا لتنمية

الاقتصاد الوطنى ، وبناء المصانع الجديدة وتطوير القديمة منها للتحرر من الارتباط بالسوق الخارجي وحل مشكلة البطالة وإشباع احتياجات الشعب من السلع الصناعية .

(هـ) وضع نظام موسع لحل مشكلة المياه بالنسبة للعشب والمواشى والمزارع والمصانع وتوسيع شبكة الطرق والمواصلات البرية والبحرية والجوية ووسائل الاتصال وبناء الإذاعة المرئية (التلفزيون)، وخلق شبكة للاتصالات تغطى حاجتنا فى الاتصال الداخلى والخارجى.

- (و) توفير وتقوية مدخرات العملة الصعبة ورقابة الدولة فى الصناعة والتجارة الداخلية والحنارجية والمؤسسات للدولة عن طريق زيادة الإنتاج وتطوير نظام المالية ، وتحسين نظام الضرائب .
- (ز) الاستفادة الكاملة من الاستثارات الخاصة سواء من الداخل أو الخارج، واستحدامها فى التنمية الصناعية والزراعية والتجارة، وذلك بشرط تمشى هذه الاستثارات مع الخطة العامة للدولة وخضوعها لرقابتها.
- ( ح ) تنمية التجارة الخارجية المبنية على مبدأ المنفعة التبادلية والمساواة وزيادة الصادرات ، واستيراد المواد الضرورية للاقتصاد الوطني .
- (ط) يهتم الحزب بوضع نظام التأمينات الاجتماعية المتعلقة بحماية الصحة العامة للمجتمع الجديد وتقدمه ، سواء من الناحية المعنوية أو الجسمية .

والوصول إلى هذه الأهداف يتطلب ما يلي :

١ - الاهتام المستمر فى تكملة العلاج المجانى ، وذلك عن طريق بناء المستشفيات ، وخاصة مستشفيات الولادة والرعاية الصحية للأمهات والأطفال ، وزيادة عدد الأطباء ، وبناء مصانع الأدوية الوطنية ، ومقاومة الأمراض المعدية ، ووضع برنامج لرفع الوعى الصحى .

- ٢ تحقيق نظام التعليم الإلزامي في المرحلة الإعدادية ، وبناء المدارس اللازمة لها
   وتزويدها بالأدوات والكتب الضرورية إلىخ . .
- ٣- توسيع وتقوية نظام تعليم الكبار والشباب العامل ، وتطوير نظام التعليم الفنى ، ورفعه إلى مستوى التعليم الثانوى والجامعى ، بهدف خلق كوادر فنية تكفى احتياجات الاقتصاد الوطنى .
- ج ربط المناهج الدراسية بالتنمية الاقتصادية والثقافية والسياسية على ضوء بناء المجتمع الاشتراكي .
- تطوير الثقافة الاشتراكية من خلال الاستفادة من الثقافة الوطنية والتقدمية واستيعاب المعرفة والثقافة العالمية التي تطورت عبر تاريخ المجتمع الإنساني.
  - ٦ –تشجيع الفن والأدب والفنون الشعبية الوطنية.
- الأسر المتينة للرياضة التي تفيد النشيء وتخلق فيه روح العمل والدفاع
   الوطن .
- ٨ تكملة وتحسين نظام المعاشات والتأمين الاجتماعي للشعب والمحافظة عليه .

# أما في حقل الحياة السياسية:

ثانيًا: فإن الحزب يلعب الدور الأول فى تطوير الأسس الديمقراطية للمجتمع الاشتراكي باتخاذ الخطوات التالية:

- ١ إعداد وتحضير الدستور الجديد للجمهورية.
- ٢ إقامة وتطوير المؤسسات المركزية والإقليمية للسلطة وفقاً لروح ومبادئ
   الاشتراكية العلمية .
- ٣ تنمية وتقوية مؤسسات الدولة وتربية وتوعية (الشغيلة) الصومالية على فكر الاشتراكية العلمية ، وخلق دماء جديدة من الكوادر المستعدة للتضحية من أجل

أهداف الثورة.

تشجيع حركة العمل المنظمة وربط هذه الحركة بقيادة ورقابة الدولة للاقتصاد
 الوطى لتأمين سبر العمل في المصانع وهيئات الدولة الأخرى .

# ثالثًا: في حقل السياسة الحارجية:

فإن الحزب يهتم بتنفيذ المبادىء التي وردت في الميثاق الأول للثورة ، أو المهام الحالية المطروحة أمامه والتي تتضم ما يلي :

النضال المستمر الدءوب ضد الإمبريالية والاستعمار الحديد والتفرقة العنصرية ومن أجل التعايش السلمى بين الدول دات الأنظمة الاجتماعية المحتلفة .
 والاستقلال الوطنى والسلم فى العالم .

٢ - التضامن مع حركات التحرر الوطبى ، وكذلك التضامن مع نصال الشعوب
 الأفريقية فى سبيل حريتها الكاملة .

٣ - ويعمل الحرب من أجل تحقيق تعاول متمر بين القارة الأفريقية وحاصة فى شرق أفريقيا والعمل على حل المشاكل القائمة بينها بالطرق السلمية والتفاهم المتبادل .

الدعم الكامل للنضال العادل للشعب الصومالى الذى مزقه الاستعار فى سبيل
 الوصول إلى حريته وتحقيق وحدته .

المشاركة الفعالة فى أعمال الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية والأمم
 المتحدة وعيرها من المنظات العالمية

٦ – تطوير علاقات التعاون الثنائية والمتعددة بين الدول الأفريقية والعربية .

٧ - تأييد النضال الذي تخوضه الأمة العربية ضد ضعوط وهجهات الإمبريالية والصهيونية في سبيل تحرير الأراضي العربية المحتلة ، واستعادة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني .

٨ - تقوية علاقات التعاون والصداقة بين جمهورية الصومال الديمقراطية ، والدول الاشتراكية ، وتنمية العلاقات مع الأحزاب والتنظيات الاجتماعية في هذه الدول .

٩ - تأیید نضال الطبقة العاملة فی الدول الرأسمالیة وكذلك تأیید جمیع القوی التقدمیة فی العالم.

## القوات المسلحة:

ويؤمن الحزب أنه فى هذه الفترة الجديدة تلعب القوات المسلحة الدور الأول فى بناء المجتمع والدفاع عن الوطن ، ويولى الحزب اهتامًا خاصاً فى تقوية القدرة الدفاعية للوطن ، وتزويد القوات المسلحة بالإمكانيات التكنولوجية وتقوية قدراتها الدفاعية وتطوير الوعى السياسي فى وسطها ، وتربية الجنود تربية وطنية ، وخلق روح الدفاع عن مبادىء الاشتراكية العلمية ، والتضحية من أجل الوطن فيها .

## فلسفة الحزب:

ويعمل الحزب بثبات فى الدفاع عن منجزات الثورة وحمايتها من المؤامرات الرجعية والثورة المضادة سواء من الداخل أو من الحنارج ، كما يعمل على حماية أمن المجتمع والقوى المخلصة لتنمية الوطن ، والدفاع عن الشرعية والاشتراكية ، وتدعيم مؤسسات الأمن والشرطة وطلائع النصر فى الجمهورية ، وذلك من خلال تحسين قدراتها العلمية ، ورفع الوعى السياسى لدى أفراد هذه المؤسسات ومدها بكوادر من (الشغيلة) تؤمن بمبادىء الثورة .

ونكون واهمين إذ اعتبرنا أن الحنزب وحده يستطيع بناء المجتمع الجديد بمعزل عن الجهاهير الشعبية وإنما يتم ذلك بالتفاف الجهاهير الشعبية حول الحزب. ولتنفيذ مهمات البناء الاشتراكى فإن الحزب يرتكز على العال والفلاحين والرعاة والتجار الصغار والقوات المسلحة والمثقفين والتقدميين ، ولذلك فإن قدرة الحزب تأتى من ارتباطه الدائم بالجاهير الشعبية ، ويقود الحزب هذه الجاهير باعتاده عليها من خلال منظمات العال والنساء والشباب والمنظمات الاجتماعية الأخرى ، كما يرتبط بعلاقات قويه بمؤسسات الدولة الأخرى .

وتفرض طبيعة الحزب باعتباره أعلى شكل تنظيمى سياسى ، أن يوجه ويقود نشاطات المنظات الاجتماعية ومؤسسات الدولة ، فبدون القيادة السياسية والفكرية والتنظيمية للحزب وإن لم يؤد الحزب هذا الدور - يترتب على ذلك فقدان الاتجاه ، وخطورة التعرض للسياسة الإمبريالية وضياع اليقظة الثورية بالنسبة للمنظمات الجماهيرية وهيئات الدولة وتسلل القوى المعادية للثورة في وسطها .

ولهذا يكتسب العمل السياسي للحزب أهمية كبيرة ويتطلب ذلك إلى البحث والدراسة الدائمة ، وتطوير نظرية الاشتراكية العلمية والتربية السياسية لأعضاء الحزب وجميع ( الشغيلة ) والقيادة السياسية للتعليم الجماهيري ، ووسائل الإعلام ، والنهوض بالأدب والفن .

إن الإيمان بأفكار الاستراكية العلمية هو الضمان الوحيد لحماية وتطوير الخط السياسي ويرى الحزب أن الدين الإسلامي هو عقيدة الشعب الصومالي ، وقد لعب دوراً كبيراً في نضال الأمة ضد الاستعمار والظلم والجهل وذلك لأن الدين الإسلامي يدعو إلى المساواة والعدالة والتقدم في حياة الأمة .

إن الثورة الصومالية اعتباراً لكل ذلك قد أعادت للدين الإسلامي حرمته ، وقد قامت برفع شأن الدين بتطوير التعليم الديني ، والعمل على تدريسه في المساجد والمدارس .

إن الحزب وهو يؤدى واجبه بطريقة مخططة ومنظمة فى نشر أفكار الاشتراكية

العلمية يؤمن بأن من واجبه كشف وفضح المارسات والأفكار الإمبريالية وعملائه فى الداخل.

إن البناء الاشتراكي يحتاج إلى إعطاء الاهتمام الخاص والتقييم الصحيح لتربية وإعداد الكوادر الحزبية وكيفية توزيعها على المجالات المختلفة ، وبهذا الصدد ، يلعب معهد العلوم السياسية دوراً كبيراً ، إن المعهد يقوم بمهمة توعية وتطوير وإعداد الكوادر للحزب والمنظمات الاجتماعية والمؤسسات العلمية ويعتبر الأساس لخلق التعليم الحزبي والتوجيه السياسي في الصومال .

إن الحبرات والنتائج التي تحققها جهود الجماهير الشعبية والتضحيات التي تبذلها كوادر الحزب في المرحلة القريبة والبعيدة لدفع الثورة ، يرتبط عضويًا بمدى إنجاز مهمة بناء الحزب السياسي من النوع الجديد ، ومدى قدرته في كسب تأييد جماهير (الشغيلة) وقدرته في تنظيم قوى هذه الجماهير وتوجه إمكاناتها الفكرية والعلمية والمعنوية نحو بناء مجتمع الرفاهية والاشتراكية .

# النظام الداخلي للحزب الاشتراكي الثورى الصومالي المادة الأولى:

ابتداءً من أول يوليو عام ١٩٧٦ تم تأسيس حزب سياسي اشتراكي في الجمهورية الصومالية الديمقراطية يقود سياسة البلد. ويسمى هذا الحزب « الحزب الاشتراكي الثورى الصومالي » ويتكون شعار الحزب من مطرقة ومحراث متقاطعين ، وتقع نجمة العلم الصومالي فوقها وتحيطها ورقتان من أوراق الموز.

# واجبات وحقوق العضو

#### المادة الثانية:

يحق لكل مواطن صومالى يبلغ من العمر ١٨ سنة يقر ويوافق على برنامج الحزب ونظامه الداخلي وينفذه ، ويعمل بنشاط في إحدى خلايا الحزب، ويسدد الاشتراكات الحزبية باستمرار الانضمام إلى الحزب.

# واجبات العضو

#### المادة النالئة:

يجب على كل عضو من أعضاء الحزب:

١ – العمل بأمانة فى تحقيق التقدم الاجتماعى لبناء مجتمع الرخاء والرفاهية فى الصومال .

- ٧ الوعى الكامل بالخط السياسي للحزب والنضال من أجل تطبيقه .
- ٣ النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة ومن أجل حماية منجزاتها .
  - ٤ الدراسة والتطبيق العملي لنظرية الاشتراكية العلمية.
- عاربة القبلية وغيرها من العادات السيئة وكل ما يعوق حركة التقدم
   الاجتماعي.
- ٦ احترام الانضباط وأخلاقيات الحزب والمحافظة على أسرار الحزب والدولة
   ٧ الحفاظ على وحدة الحزب كشرط أساسى ثعتمد عليه القدرة والإمكانيات الطليعية للحزب

## حقوق العضو

## المادة الرابعة:

يحق لعضو الحزب:

١ – أن يشخب ويشخب للجان ومراتب الحزب.

آن يعبر وبحرية كاملة عن رأيه ، وأن يبدى آراءه فى الاجتماعات والمؤتمرات
 والجلسات الحزبية وذلك قبل اتخاذ القرار .

٣ – أن ينتقد في الاجتماعات والمؤتمرات المختلفة أي عضو من أعضاء الحزب .

خاسب فيها العضو فى الجلسات الحزبية واجتماعات اللجان التى يحاسب فيها العضو فى بعض جوانب سلوكه وعمله .

# قبول العضو

#### المادة الخامسة:

إن انضام أى عضو إلى الحزب بصفه اختيارية وفردية . وعلى ذلك الفرد الذى يريد الانضام للحزب أن يتقدم إلى الحليه (أو إلى لجنة الحزب بالناحية أو القرية فى حالة عدم وجود الحلية) ما يلى :

١ - طلب انضام إلى الحزب مكتوب باستمارة خاصة يحصل عليها من الخلية الحزبية أو لجنة الحزب بالناحية أو القريه إلخ . .

٢ – تركية مكتوبة مقدمة من عضوين من أعضاء الحزب ، يوضحان فيها توفر
 الشروط الشخصية فيه التى تؤهله للانضهام إلى الحزب .

٣ - يعتبر من يقوم بالتزكية مسئولا عن العضو الجديد ويحاسبهما الحزب عن كل ما يترتب من نتائج إذا كانت التزكية غير صحيحة ويمكن أن تصل هذه المحاسبة إلى

درجة الغرامة أو الفصل من الحزب.

٤ - يبتى طالب الانضمام إلى الحزب مرشحاً فقط وليس عضواً كاملا خلال مدة
 (٦ - ٦) شهراً).

تتم مسألة قبول العضوية بعد مناقشة وقرار الجلسة العامة للخلية ويتخذ القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء المشتركين في الجلسة ويصبح القرار سارى المفعول في الحياة الحزبية بعد موافقة لجنة الحزب بالناحية .

٦ - فى حالة بروز شخص ما فى نضاله وخدماته لصالح الوطن يجوز للجنة المركزية قبوله استثنائيًا لعضوية الحزب بتوصية من لجنة الإقليم بدون التقيد بنظام قبول العضوية .

# الانضباط الحزبي

#### المادة السادسة:

إن الانضباط الحزبى الذى يقف على دعائم قوية يعتبر ضرورة لاغنى عنها بالنسبة للحياة الحزبية وبجب تطبيق قرارات اللجان الحزبية بعد صدورها مباشرة وبطرق صحيحة.

ويمكن تحديد الأخطاء التي يرتكيها الأعضاء بالظواهر الآتية :

(١) التخريب الموجه ضد وحدة الحزب وسير أعماله وتنفيذها .

(ب) عدم التقيد بقرارات الهيئات العليا للحزب.

(ج) وتترتب على هذه الأخطاء:

بالنسبة للمنظات : توجيه اللوم ، تعيين لجنة مؤقتة جديدة ، حل المنظمة كلها واختيار أعضاء جدد في مكانها .

بالنسبة للأعضاء: إذا ثبت ارتكاب عضو الحزب لإهمال أو خطأ يترتب عليه ما يلي :

- توجيه تحذير شفوي أوكتابي إليه .
  - -- توجيه اللوم الحزبي .
- تجميد مركزه في الحزب لمدة معينة ، مراقبة ومتابعة مركزه في الدولة .
  - إبعاده عن مسئولية القيادة في داخل الحزب.

# التركيب الداخلي للحزب

#### المادة السابعة

يقوم التركيب الداخلي للحزب على مبادئ المركزية الديمقراطية التي تعنى : (١) انتخاب اللجان الحزبية من المراتب الأدنى إلى الأعلى .

(ب) توفر الانضباط الصارم الحزبي الذي يعتمد على خضوع الأقلية للأغلبية (ب) التزام المراتب الأدنى بتنفيذ قرارات المراتب العليا .

## المادة الثامنة:

يقوم التركيب الحزبي على أساس التقسيات السكنية والإنتاجية ، وتنشأ الحلايا الحزبية في مراكز عمل الأعضاء ، وتنظم على أساس التقسيمة الإدارية (النواحي – والقرى) . . إلخ .

## المادة التاسعة:

يحق للتنظيمات الحزبية اتخاذ القرارات التي لا تتعارض مع قرارات القيادات العليا .

## المادة العاشرة:

تتمثل القيادات العليا للتنظمات الحزبية:

الجلسة العامة: التي تنعقد من الحلايا الحزبية في المصانع ووحدات القوات المسلحة والتعاونيات، والمؤسسات التعليمية.

الاجتماعات العامة: وينعقد في النواحي والقرى والأقاليم.

المؤتمرات العامة: ويختص بالحزب كله وينتخب علناً سكرتارية مكتب أو لجنة لإدارة مداولات وشئون المؤتمر.

# الهيئات القيادية للحزب المؤتمر العام

## المادة الحادية عشرة:

يشكل المؤتمر العام أعلى سلطة قيادية ويعكس عن أهدافه وواجباته وغايات الحزب. ينعقد المؤتمر العام بدعوة وإعداد اللجنة المركزية للحزب.

ويحق للجنة المركزية الدعوة إلى عقد مؤتمر عام استثنائى إذا دعت الحاجة إليه ، ويتم إعلان دعوة وجدول أعمال المؤتمر قبل شهر من يوم افتتاح المؤتمر على الأقل . ويقوم المؤتمر العام بالمهام التالية :

- ١ يحدد الاتجاهات الأساسية للسياسة الداخلية والخارجية للحزب والدولة .
  - ٣ يعدل ويوافق على برنامج النظام الداخلي للحزب.
  - ٣ يصادق على تقرير اللجنة المركزية واللجنة الركزية للتفتيش.
    - ٤ ينتخب اللجنة المركزية واللجنة المركزية للتفتيش.

خول المؤتمر التأسيسي للحزب اللجنة المركزية سلطة تعديل الدستور إضافة وحذفأ

فى الفقرة ما بين المؤتمر التأسيسي والمؤتمر الأول وذلك إذا دعت الضرورة إلى ذلك ويجب أن تكون هذه التعديلات متفقه ومعبرة مع روح الدستور.

# اللجنة المركزية

#### المادة الثانية عشرة:

تعتبر اللجنة المركزية الهيئة القيادية للحزب فى الفترة ما بين المؤتمرين ، وتقوم بالمهام التالبة :

- ١ تضع الخط العام لأعمال مؤسسات وهيئات الدولة والمنظات الاجتماعية .
  - ٢ تمثل الحزب في علاقاته الخارجية.
  - ٣ توافق على تشكيل المنظات الحزبية فى النواحى والأقاليم والقرى .
    - ٤ تنظيم وتوجيه أنشطة المنظات الحزبية.
- تضع الإجراءات لعقد المؤتمرات العامة والجلسات العامة والاجتماعات الحزبية . وانتخاب لجان الهيئات الحزبية ، كما تضع النظام المالى ، وتنظيم التقارير التى تتعلق بأغضاء الحزب . . إلخ .
- ٦ تقوم باختيار وتوزيع الكوادر الحزبية وتتأكد من عدم تسليم مراكز كبيرة فى الحزب أو الدولة لمن يثبت عليه تهم (سواء عن يقين أو شك) تتعلق بالتخريب والفساد والتعصيب والانتهازية والمحسوبية . . إلخ .
  - ٧ توجه سياسة التوعية والإعلام والنشر.

# نظام عمل اللجنة المركزية

المادة النالئة عشرة:

تعقد اجتماعات اللجنة المركزية في أول كل شهر مرة بقرار من المكتب السياسي

## وتنتخب اللجنة المركزية:

- ١ السكرتير العام
- ٢ المكتب السياسي ورؤساء دوائر اللجنة المركزية.
  - ٣ اللجنة المركزية للرقابة.

وتتم الانتخابات بأغلبية صوت واحد ، وتتم دورات اللجنة المركزية بحضور ثلثى أعضاء اللجنة وتكون قراراتها سارية المفعول بعد الحصول على موافقة الأغلبية ، وإذا تساوت أصوات الموافقين وغير الموافقين يعتبر الجانب الذي يصوت إلى جانبه الرئيس هو الأرجع .

# المكتب السياسي المحتد السياسي ( اللجنة السياسية حسب التسمية الصومالية )

## المادة الرابعة عشرة:

- ١ يقود المكتب السياسي ( اللجنة السياسية ) جميع أعمال الحزب فى الفترة
   ما بين دورات اللجنة المركزية .
- ٢ تتكون عضوية المكتب السياسي من السكرتير العام وأعضاء المكتب السياسي فقط أو بعض رؤساء الدوائر.
- ٣ تحدد اللجنة المركزية عدد رؤساء دوائر اللجنة المركزية ( بعد استشارة المكتب السياسي ) .
  - ٤ يقدم المكتب السياسي التقارير إلى دورات اللجنة المركزية.

# السكرتير العام ورؤساء دوائر اللجنة المركزية

#### المادة الخامسة عشرة:

السكرتير العام للجنة المركزية هو المسئول الأول للحزب ، ويتحمل مسئولية حماية المبادىء الأساسية وتحقيق أهداف الحزب والثورة وتطبيقها ، كما يقوم بتنسبق وتنظيم جميع أعمال الحزب .

ويقوم السكرتير العام بالأعمال اليومية للمكتب السياسي ويرأس دورات اللجنة المركزية ، وإذا دعت الضروره القصوى والحاجة الماسة يحق للسكرتير العام الدعوة إلى عقد جلسة غير عادية للجنة المركزية .

#### المادة السادسة عشرة:

لكى تتمكن الهبئات الحكومية والاقتصادية والتنظيمات الحزبية من تنفيذ القرارات والتعليمات الحزبية ، ينشأ عدد من الدوائر حسب ما تقتضيه الحاجة .

ويترأس هذه الدوائر أعضاء من اللجنة المركزية .

# اللجنة المركزية للرقابة

## المادة السابعة عشرة:

تنتخب اللجنة المركزية اللجنة المركزية للرقابة.

تقوم اللجنة المركزية للرقابة بمتابعة سلوك وأعمال الأعضاء بصفة عامة وتنزل العقوبات فى حق الذين يخلون ببرنامج النظام الداخلي للحزب وتوافق على القرارات المتعلقة بالغرامات وتراقب إجراءات قبول العضوية.

يجوز للجنة المركزية مراجعة قرارات لجنة الوقابة.

# اللجنة المركزية للتفتيش

#### المادة الثامنة عشرة:

تقوم اللجنة المركزية للتفتيش بمتابعة سير الأعمال فى الهيئات المركزية والصندوق المالى للجنة المركزية.

# التنظيات القاعدية للحزب

#### المادة التاسعة عشرة:

تتكون التنظيات القاعدية للحزب على النحو الآتى : ١ – الإقليم . ٢ – الناحية . ٣ – القرية . ٤ – الحلية .

## المادة العشرون:

تقوم اللجان والتنظيمات القاعدية للحزب وفقاً للبرنامج والنظام الداخلي للحزب فى النواحي والقرى والمؤسسات التعليمية والمصانع والمشاريع الإنشائيه والمزارع والتعاونيات والهيئات الحكومية ، وفي وسط القوات المسلحة . إلخ – بالأعمال الآتية :

(۱) العمل السياسي والتنظيمي والأيديولوجي الذي يستهدف تنفيذ قرارات الهيئات العليا للحزب مثل: التعبئة وإثارة حهاس أعضاء الحزب والأفراد النشطين والجهاهير الشعبية عامة ، بغرض تحقيق المهام المتعلقة بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

(ب) تقديم التقارير عن نشاطاتهم للهيئات القيادية للحزب.

# الهيئات القيادية الحزبية في الأقاليم

# المادة الواحدة والعشرون:

يعتبر الاجتماع العام أعلى سلطة قيادية للتنظيات الحزبية فى الأقاليم ، وفى الفترة ما بين الاجتماعات العامة تتمثل هذه السلطة فى اللجنة الحزبية للأقاليم.

وينعقد الاجتماع العام فى الإقليم ( مرة فى كل سنتين على الأقل ) بدعوة وإعداد اللجنة الحزبية للأقاليم . . ويستمع إلى تقارير اللجنة الحزبية ولجنة التفتيش للأقاليم ، ويبحث القضايا الحزبية والاقتصادية والثقافية ويصادق الاجتماع العام على اللجنة الحزبية ولجنة التفتيش للأقاليم ينتخب الوفد الذي يمثل الإقليم فى المؤتمر العام للحزب .

# المادة الثانية والعشرون:

- تقوم اللجنة المركزية أو المكتب السياسي ( اللجنة السياسية ) بفرز وترشيح أعضاء هيئة المكتب التنفيذي وسكرتيري ورؤساء الأقسام في اللجنة الحزبية للأقاليم .
  - تصادق اللجنة الحزبية للأقاليم على هذه الترشيحات.
- تقوم اللجنة المركزية أو المكتب السياسي باختيار وتعيين سكرتبرى ورؤساء الأقسام فى الإقليم إذا دعت الظروف لذلك حفاظاً على مصالح الوطن والحزب والمبدأ.
- يجوز للجنة المركزية أو المكتب السياسي إعفاء الأعضاء فى الهيئات المذكورة من مسئولياتهم إذا دعت الظروف لذلك .
- تنتخب لجنة الحزب الإقليمي لجنة الرقابة للأقاليم كما تقوم بتعيين محررى المجريدة الحزبية .
  - تجتمع اللجنة الحزبية للأقاليم مرة كل ثلاثة أشهر.

تقود اللجنة الحزبية للأقاليم نشاطات اللجان الحزبية فى النواحى والقرى وتقوم بمراقبة سير أعمال هذه اللجان ، كما تستمع إلى تقارير اللجان الحزبية فى النواحى والقرى .

# الهيئات القيادية الحزبية في النواحي والقرى

## المادة النالثة والعشرون:

ويعتبر الاجتماع العام أعلى سلطة قيادية للتنظيات الحزبية فى النواحى والقرى وينعقد هذا الاجتماع مرة فى كل سنة بدعوة من اللجنة الحزبية للناحية أو القرية . ويستمع الاجتماع العام فى النواحى أو القرية إلى تقارير اللجنة الحزبية فى الناحية أو القرية ، وإلى تقرير لجنة التفتيش الحزبية للناحيه أو القرية .

ويناقش القضايا المتعلقه بالمسائل الحزبية والاقتصادية والثقافية للناحية أو القرية . ويصادق الاجتماع العام على اللجنة الحزبية للناحية أو القرية ولجنة التفتيش ، والوفد الذي يمثل الناحية أو القرية في الاجتماع العام للحزب في الإقليم.

## المادة الرابعة والعشرون:

تصادق لجنة الحزب فى الناحية أو القرية على أعضاء هيئة المكتب التنفيذى ، وسكرتيرى اللجنة ورؤساء الأقسام المرشحين من قبل اللجنة المركزية أو المكتب السياسى ( اللجنة السياسية ) .

- وكما تشير المادة الثانية والعشرون المتعلقة بالهيئات القيادية فى الإقليم ، يجوز للجنة المركزية أو المكتب السياسي وسكرتيري ورؤساء الأقسام فى الإقليم إذا دعت الظروف لذلك ، وذلك حفاظاً على مصالح الوطن والحزب أو المبدأ .

- وبجوز للجنة المركزية أو المكتب السياسي إعفاء الأعضاء فى الهيئات المذكورة من مسئوليتهم إذا دعت الظروف لذلك .
- تنتخب لجنة الحزب فى الناحية أو القرية لجنة الرقابة وتقوم بتعيين محررى الجريدة الحزبية وذلك بموافقة اللجنة المركزية .
  - تعاون لجنة الحزب في الإقليم على تعيين رؤساء الأقسام في الإقليم.
- تقوم لجنة الحزب فى الناحية أو القرية فى تنظيم الحلايا الحزبية فى التعاونيات والمصانع والمدارس والمكاتب الحكومية . . إلخ . كما تقوم بقيادة أنشطة هذه الحلايا وتستمع إلى تقاريرها ، وبدراسة ورقابة قبول العضوية فى هذه الحلايا .
  - تجتمع لجنة الحزب في الناحية أو القرية مرة في كل شهرين على الأقل.

# الخلايا الحزبية

## المادة الخامسة والعشرون:

- ١ تشكل الحنايا الحزبية في مراكز عمل الأعضاء مثل التعاونيات والمصانع
   والمدارس والمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية ووحدات القوات المسلحة.
  - ٢ لا يقل عدد أعضاء الخلية عن ثلاثة أعضاء.
- ٣ تعتبر الجلسة العامة أعلى هيئة للخلية ، وتعقد جلساتها مرة فى كل شهر على الأقل .
- ۲ ثنتخب الحلية سكرتيرًا أو مساعدًا له (وذلك فى كل سنة) لتنفيذ العمل اليومى وتأمين سيره.
- ه إذا كان عدد أعضاء الحلية أكثر من ٥٠ عضواً تنتخب الحلية لجنة .
- ٦ تعتمد الحلية فى أعمالها ونشاطاتها على برنامج الحزب وقرارات الهيئات الأعلى

- ٧ تعمل الحلية في وسط « الشغيلة » .
- ٨ تقوم بتنظيم وتعبئة طاقات (الشغيلة) وتوجهها نحو تحقيق التقدم والرفاهية
   للشعب الصومالى .

# عمل وأنشطة الخلايا الحزبية

## المادة السادسة والعشرون:

- ١ تقوم بترشيح الأعضاء الجدد للحزب.
- ٢ تقوم بإعداد وتنظيم البرامج لدراسة مبادئ الاشتراكية العلمية.
- ٣- تهتم وتعطى عناية كبيرة لأعضاء الحزب لكى يصبحوا مثلا يحتذى بهم فى تعاونهم فى العمل والحياة السياسية داخل المصانع والتعاونيات والهيئات الأخرى . . إلخ .
- اللجان الحزبية في الناحية والقرية في أعمالها وتقدم تقاريرها إلى هذه اللجان الحزبية في الناحية والقرية.
- تعمل على أن يكون العضو مثالا فى تطبيقه للقواعد الأخلاقية (للشغيلة)
   الصومالية والتى تعنى ما يلى :
  - الإيمان بمبادئ الثورة.
  - اكتساب الوعى والنضوج السياسي.
    - الانضباط الصارم.
      - التعاون الرفاقي .

# الحزب والتنظهات العمالية

## المادة السابعة والعشرون:

تعتبر التنظيات العالية القاعدة التي تهتم وتنفذ الأعمال التي تتعلق بمصالح الشغيلة وتساهم في تحقيق مهام سياسية الحزب:

١ – تعمل دائمًا في توسيع وتطوير الشكل القانوني لها.

٢ - تقوم بتجميع وتنظيم أنضج العناصر من العال سياسيًّا الذين بكونون العمود
 الفقرى للنقابات العالية في المستقبل.

٣ - يقوم الحزب بقيادة التنظيات العالية ، ويهنم بتوسيع دور الرقابة وتنظيمها
 وترتيبها ، ولا يمكن أن يكون الحزب بديلا للتنظيات العالية ولا يقوم بمهامها .

٤ - تعمل الحنايا الحزبية على الاتصال بالتنظيات العالية وقيادة أنشطتها وذلك اعتماداً على أعضاء الحزب المتمين إلى التنظيات العالية .

ه - تعمل التنظيات العمالية بتوثيق أوامر الاتصال مع اللجان الحزبية فى الأقاليم والنواحى ، وبالتعاون مع التنظيات العالية يجب على الحلايا التطبيق العملى للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتحقيق التقدم الاجتماعي للمجتمع الاشتراكى .

٦ – تنمية الوعى السياسي وحب العمل وانضباطه لدي العمال.

الدفاع عن مصالح ( الشغيلة ) والدولة ومحاربة القوى الرجعية ( البروقراطية )
 والفساد الإدارى وكل ما يساعد على ذلك .

# الحزب والقوات المسلحة

## المادة الثامنة والعشرون:

إن القوات المسلحة في الجمهورية الصومالية الديمقراطية تعتبر قوة طليعية من قوى

الشعب الصومالي.

وتؤدى التنظمات الحزبية في القوات المسلحة ما يلي :

- إعداد وتسهيل وتحقيق إمكانية تطبيق السياسة الحزبية فى داخل القوات المسلحة . وتنظيم العمل السياسى فيها بهدف تربية الجنود الثوريين بمبادىء الاشتراكية العلمية والحاس الوطنى ولكى يكونوا على استعداد ويقظه دائمة فى محاربة العدو والدفاع عن الوحدة والاستقلال الوطنى .
- تقوم بتنظيم وتعبئة القوات المسلحة لتأدية واجباتها فى رفع قدراتها الدفاعية والسياسية ولتنفيذ التعليات والأوامر وتوجيهات القيادة والاشتراك فى البناء الاقتصادى والسياسي والثقافى والاجتماعي .

## المادة التاسعة والعشرون:

- تشكل التنظيات الحزبية في القوات المسلحة طبقاً لتركيب القوات المسلحة .
- تقوم اللجنة المركزية بقيادة وتنظيم العمل الحزبى فى وسط القوات المسلحة عن طريق دائرة الدفاع التابعة للجنة المركزية .
- تأتى القيادة السياسية للقوات المسلحة تحت دائرة الدفاع التابعة للجنة المركزية .

## المادة الثلاثون:

باعتبارها جزءاً من الحزب فإن التنظيات الحزبية فى القوات المسلحة تنمى علاقات التعاون مع التنظيات الحزبية الأخرى ، وتقدم التقارير السياسية إلى اللجنة المركزية والإقليمية للحزب ، وتساعد التنظيات الحزبية الأخرى فى البناء الاقتصادى والاجتماعى والثقافى .

# الحزب ومنظمة الشباب

## المادة الواحدة والثلاثون:

إن منظمة الشباب منظمة اجتماعية وهي أعلى تنظيم يضم أنضج العناصر سياسيًّا وأكثرها وعياً من الشباب في القوات المسلحة والمثقفين والطلبة والعال والفلاحين وطلائع النصر.

## المادة الثانية والثلاثون:

- يقوم الحزب بقيادة منظمة الشباب ويعتبر هذا التنظيم اليد المساعدة ، وقوى احتياطية فعالة للحزب .
- يعمل التنظيم فى خلق اليقظة الثورية وروح التفانى من أجل الحزب والثورة فى الشباب وأن يكونوا على استعداد دائم للحماية وللدفاع عن الوطن.
- تقوم منظمة الشباب بتنظيم وتعبئة الشباب ليساهموا فى بناء المجتمع الاشتراكى ودراسة ونشر المبادىء الاشتراكية العلمية ورفع المعرفة الفنية للأعضاء.
- يجب على كل عضو من أعضاء منظمة الشباب أن يرفع مستواه العلمى والفنى ومساعدة رفاقه فى ذلك .

# المادة الثالثة والثلاثون:

- يحق لمنظمة الشباب باتخاذ المبادرات المستقلة والخطوات التي تمكنهم بتنفيذ المهام الحزبية خاصة في الأماكن التي لا توجد فيها التنظيات والحنلايا الحزبية .

## المادة الرابعة والثلاثون:

يحق للجان الإقليمية فى النواحى والقرى لمنظمة الشباب بتقديم توصيات عن أعضاء المنظمة الراغبين فى الانضهام إلى الحزب وتساوى توصية المنظمة بتوصية عضو فى الحزب.

وتتعاون اللجان والخلايا الحزبية فى الإقليم والنواحى والقرى فى أعمالها والمسائل المتعلقة بالتوعية فى وسط الشباب مع لجان الشباب الماثلة من حيث المركز فى الأقاليم والنواحى والقرى ويساعدونها فى تنظيم أعمالها.

## المنظمة النسائية

# المادة الخامسة والثلاثون:

تعتبر المنظمة النسائية القاعدة التى تقوم بالأعمال المتعلقة بمصالح المرأة بنشر أهداف الحزب فى وسط أعضائها وتقوم بالمهام التالية :

- ١ تجميع وتنظيم أنضج العناصر من النساء التي ستكون العمود الفقرى للتنظيم
   النسائي .
  - ٧ تنفيذ وتطوير البرنامج الاقتصادى والثقافي للمجتمع.
    - ٣-تربية النساء والأسرة والأطفال تربية سياسية.
- ٤ النضال بشكل دائم ضد القوى الرجعية والفساد ورواسب المجتمع القديم .
- ه تهتم بالدفاع عن مبادىء الاشتراكية وتربى فى أعضائها روح الوطنية .

٦ - يرتبط المركز الرئيسي لمنظمة النساء بعلاقات مباشرة ودائمة مع اللجان النسائية
 ف الإقليم والنواحي والقرى ، وكما يرتبط بعلاقات مع المنظمات النسائية العالمية .

# المصادر المالية للحزب

## المادة السادسة والثلاثون:

تأتى مصادر الحزب المالية وتنظياته من عائدات الكتب والصحف والمجلات الحزبية . . إلخ . ومن الاشتراكات التي يسددها العضو ومن مصادر أخرى يوافق عليها الحزب .

تدفع الاشتراكات الشهرية للحزب مرة فى كل شهر على النحو الآتى:
يدفع أعضاء الحزب الذين يبلغ دخلهم الشهرى:
من ١٠٠١ إلى ١٠٠٠ شلن يدفعون ١٪.
من ١٠٠١ إلى ١٥٠٠ شلن يدفعون ٥٠١٪.
من ١٥٠١ إلى ٢٠٠٠ شلن يدفعون ٢٠٪.

. //٣

من ۲۰۰۱ وأكثر يدفعون

وعند قبول العضوية يدفع العضو ١٠ شلنات كرسم لدخول الأعضاء. أما الأعضاء الذين ليس لهم دخل محدد فيدفعون (٢ شلن) شهريًّا.

## ملحوظة:

تعنى كلمة الدخل هنا صافى ما يتبقى للفرد من راتبه بعد استقطاع الضريبة . .

# السمات المميزة للتجربة الحزبية الثانية:

بعد سردنا لتكوين وإنشاء الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى وهو الوليد الشرعى الوحيد لثورة ٢١ أكتوبر ١٩٦٩ نخرج بالسات الآتية :

۱ – إن فترة التجربة الحزبية الثانية قصيرة من الناحية الزمنية ولم تستقر قواعدها .
 ۲ – تلاحظ شدة التأثير بين ثورة ۲۳ يوليو وثورة ۲۱ أكتوبر حتى نرى أن الحزب الاشتراكي الثورى الصومالي شديد الشبه بالاتحاد الاشتراكي العربي من حيث النظام

الداخلي بالذات.

٣ – لا تعتبر الديموقراطية في خلال التجربة الحزبية الثانية كاملة لأنها أخذت بنظام
 الحزب الواحد وعدم السماح بإنشاء أحزاب معارضة ذات أفكار متباينة .

\$ - تم تكوين الميليشيا الشعبية ، وتجدر الإشارة بأن الميليشيا ليست تابعة للحزب ، ولا أحد تنظياته ، ولكنها أحد التنظيات التابعة للحكومة (الثورة) ، وينضم إليها الشباب من الجنسين من سن ١٤ إلى ٢٠ سنة ويتلقون تدريبات عسكرية وعقائدية متوخية أفكار الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي . وتقوم هذه الميليشيا بالسيطرة على الشارع الصومالي وأعال الحراسة والإرشاد . .

تبنى الحزب الحل الاشتراكى من حيث التأميم للصناعة وفرض سيطرة العال عليها ، ومصادرة أملاك البورجوازية الوطنية ، والسيطرة على مصادر الإنتاج والتجارة الحارجية والبنوك.

7 - تمتلك الدولة الصحافة ، فلا يوجد فى الصومال إلا جريدة واحدة هى نجمة أكتوبر وتصدر باللغة الصومالية واللغة الإنجليزية واللغة العربية ، كما أن الحكومة تسيطر على الإذاعة ولا يوجد إرسال تليفزيونى ويعتمد الإعلام على لجان الحزب المختلفة لتلقين أفراد الشعب .

٧ - الجيش الصومالى جيش عقائدى ، وله حق التصويت فى الانتخابات وتشكل داخله تنظيات حزبية ، وتعين بواسطة وزارة الدفاع الصومالية بالاشتراك مع اللجنة المركزية ، على مستوى الوحدات العسكرية ، يتم تعيين اللجان ، وفى هذه اللجان أعطى الحق لإمكان توجيه النقد .

كما أنه ينتخب سكرتير مكتب تنفيذى لقيادة العمل الحزبى ، ولكن لفترة محدودة كما يتواجد فى كل وحدة عسكرية ضابط متفرغ يسمى بالضابط السياسى ، يقوم بأعمال التوجيه السياسى والحزبى بالوحدة . .

٨ – من دراستنا النظام الداخلي للحزب نجد الملحوظات التالية :

- (١) أن الاقتناع عامل أساسي للانضام للحزب.
- (ب) يسمح الحزب للأعضاء بإعطائهم فرص لابداء آرائهم وانتقاداتهم.
- (ج.) أن قبول العضو الجديد للحزب يبدأ من القاعدة للقمة ، ينضم أولا للخلية ويعطى له فترة اختبار ، إذا أثبت صلاحية ينضم للحزب وتعتبر الخلية هي القاعدة الأساسية للحزب.
- ( د ) إن اللجنة المركزية هي الهيئة التي تقود السياسة العامة للحزب ، وكذلك هي المنبع الأساسي لفكرة الحزب والتدخل في شئون المنظمات الحزبية والتعيين والانتقاء لمديري الأقسام واللجان . .
- ( هـ ) أن نشاط الشباب نظم له (منظمة الشباب) التي تسيطر عليه وتوجهه .
- (و) أنشىء للنساء (منظمة نسائية) للسيطرة على النشاط السياسي وقد أعطت الثورة كثيراً من الحقوق للنساء الصوماليات، من حق الانتخاب، وحق العمل، والمساواة في الأجور، وبعض الحقوق الأخرى في قانون الأحوال الشخصية مثل: سهولة طلب الطلاق للمرأة وحق الإرث.
- ٩ وبالرغم من قصر مدة الحزب، فقد استطاعت الحكومة الصومالية بمعاونة

الحزب من إتمام عدة إنجازات خاصة فى المشاريع العامة والاجتماعية مثل: الاشتراك فى محو الأمية ، وعملية توطين البدو ، ومشروعات الشجرة ، وهى مشروعات قصد منها تثبيت الرمال المتحركة لمنعها من أن تغير على الأرض الزراعية ، كهاكان للحزب الأثر فى توعية الجهاهير والتربية السياسية لها ، وتوحيدها خلف الحكومة ، وقد قدمت الحكومة الدستور الجديد للجمهورية الصومالية الديمقراطية فى شهريونية عام ١٩٧٩ قام الحزب بواسطة لجانه بمجهود كبير فى شرح الدستور وتوضيحه للجماهير ، وأجرى عملية الاستفتاء ، ووافق عليه الشعب بنسبة ٩٩٩٩٪ ثم أجريت أول انتخابات فى جمهورية الصومال الديمقراطية لمجلس الشعب الوطنى على أساس حزب واحد هو الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى ، وتقدم المرشحون لهذا الحزب للانتخابات وتم الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى الوطنى فى يناير عام ١٩٨٠ م .

وبعد عرضنا للتجربة الحزبية فى الصومال ، سواء كانت التجربة الحزبية قبل ثورة ٢١ أكتوبر ؛ والتجربة التى تلت قيام الثورة ، نجد أن هذه التجربة بشقيها قصيرة الأمد وحديثة العهد ، وأن ظروف الصومال الخاصة بتمزيقه بين عدة دول استعارية ، والتخلف الحضارى والثقافى أثرت على هذه التجربة ، وأن القبيلة والدين ، كان لها أثر كبير ، وخصوصاً فى التجربة الأولى ، كما تلاحظ أن كلاً من التجربتين اتخذت لوناً فكريًّا مختلفاً عن الأخرى ، الأولى : كانت غربية المعالم ، والثانية : اشتراكية المعالم ، ولكن كان هناك شىء مشترك بينهما ، ألا وهو مبدأ توحيد الصومال الكبير ، لأنه يعتبر من أهم أمانى وأهداف الشعب الصومالى ، ولا بجرؤ حاكم عن التنازل عنه ، وأنه لما تهاول حكام التجربة الأولى فى هذا المبدأ ، كان عاملا أساسيًّا فى نهاية هذه التجربة ، وقيام الثورة ، كما أن هذا المبدأ أيضاً كان دافعاً لثورة ٢١ أكتوبر عام ١٩٦٩ ، لأن تقوم بحرب الأوجادين فى عام ١٩٧٧ ، بجانب هذا كان هذا المبدأ هو المحور لتجميع الشعب الصومالى وتوحيده من خلال التجربتين . . .

| 1984/4114 | رقم الإيداع                   |
|-----------|-------------------------------|
| ISBN      | الترقيم الدولي : X۲۰۶۰-۲۰-۹۷۷ |

1/11/144

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

تصديق الأمن الحربي : رقم ١١٣٩٣/٤/٤/٣

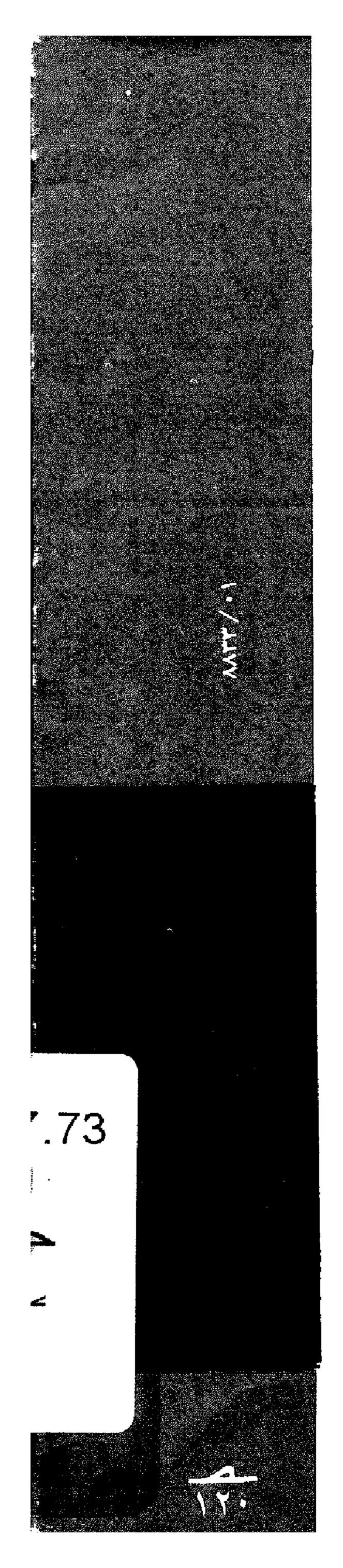

## هذه المنعات

تتناول فى فصول أربعة تاريخ الصومال، فتبدأ بجزء من تاريخ الصومال فل العصور الوسطى والصراع بين الصومال والحبشة في تتناول الغزو الاستمارى لأراضى الصومال والخورة الني قاومته طويلاً...

ثم تعرض هذه الصفحات للتجربة الحزبية في الصومال قبل الثورة ٢١ أكتوبر ١٩٦٩ وبعدها .

وقد استطاع المؤلف – وهو مؤرخ عسكرى – من واقع زيارته لجمهورية الصومال ، أن يحيط بكثير من الملامح التاريخية لهذا البلد وعلاقته بمصر منذ أقدم العصور .